# 

وَأَثَرُهُ عَلَىٰ مَسَائِلِ اصْولِ الفِقْهِ

تأليف الدّ ثور عَبد الرَّهْن بَن عَلَيّ الْحَطَّاب عضوهيئة التّدرس بكلّية بشريعة بالجامعة الإسلاميّة بالمَدِيَّنة المُنوَّرة













حيثما كنت يصلك طلبك



- dar.taibagreen123
- dar.taiba

dar\_tg

- o dar\_tg
- M dartaibagreen@gmail.com @ yyy.01@hotmail.com
- 012 556 2986
- **©** 055 042 8992
- مكـة الـمكرمــة العزيزيــة خلـف مسجـد فقيــه 👔

TO CONTROL OF THE PROPERTY OF



وَأَثَرُهُ عَلَىٰ مَسَائِلِ أَصُولِ الفِقْهِ

تأليف الدّ الرّح تور عَبْر الرّح المرّبة الدّرس بكلّية المرّبية المُ نَوِّرة المُ نَوِّرة



CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

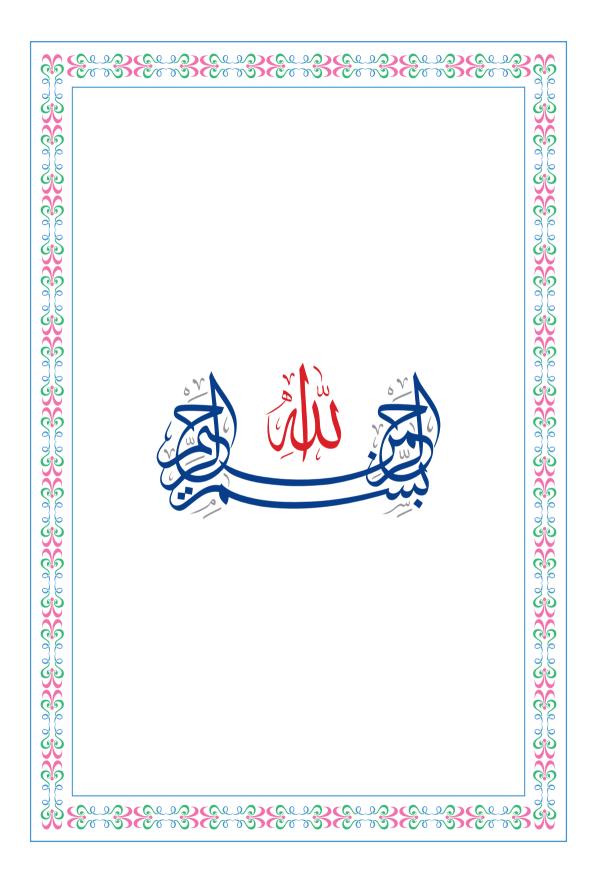





الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنني لما وقفت على كتاب (مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه) للدكتور خالد بن عبداللطيف (۱)، رأيته كتابًا حرَّر فيه المسائل العقدية الواردة في المصنفات الأصوليَّة، إلا أنَّ فيه إسهابًا في تقرير المسائل العقدية، وردًا للشبهات، مما جعل كثيرًا من المشتغلين بأصول الفقه ربما أعرض عنه، ورأيت من المناسب تهذيبه، بالاقتصار على تقرير المذاهب، وذكر بعض الأدلة المهمة في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة، وإضافة المسائل الأصولية التي بنيت على هذه المباحث العقدية، مما لم يذكرها.

وقد عمدت إلى الرسائل العلمية الموسومة بتخريج الأصول على الأصول الأصول (٢)، وبناء الأصول على الأصول (٣)، وكذا ما يتعلق بالأبحاث المتعلقة

- (۱) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة، د. خالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله، رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلاميَّة، قسم العقيدة، وهو ضمن مطبوعات عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، إصدار رقم (۸٠).
- (٢) تخريج الأصول على الأصول في أبواب الحكم الشرعي، للباحث محمد بن غرم بن محمد العمري، رسالة ماجستير، بجامعة الملك سعود، إشراف فضيلة الدكتور عمر بن شريف السلمي، نوقشت عام ١٤٣٠هـ.
  - (٣) رسائل ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، في بناء الأصول على الأصول:
- ا. بناء الأصول على الأصول، دراسة تأصيلية مع التطبيق على مسائل الأدلة المتفق عليها، للباحث وليد بن فهد الودعان، إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، نوقشت عام ١٤٢٧-٨١٤هـ، وطبعت في دار كنوز إشبيليا، ضمن إصدارات الجمعية الفقهية [٣٠].



بأسباب الخلاف<sup>(۱)</sup>، وأخذت منها المسائل الأصوليَّة المتأثرة والمبنيَّة على أصل عقدي، وأفدت من رسائل وكتب مطبوعة، اهتمت بهذا الأمر، سواء كان بالعمل على أصل عقدي معين، مع بيان أثره على المسائل الأصوليَّة (٢)، أو كانت من

- المباب الخلاف في المسائل الأصوليَّة المتعلقة بمقدمات أصول الفقه والحكم الشرعي، جمعًا ودراسة، للباحث محمد بن على بن محمد الأسمري.
- ٢. أسباب الخلاف في المسائل الأصوليَّة المتعلقة بالأدلة جمعًا ودراسة، للباحث إسماعيل
  الحاج.
- أسباب الخلاف في المسائل الأصوليَّة المتعلقة بباب اللغات ودلالات الألفاظ جمعًا ودراسة،
  للباحث أحمد بن محمد أحمد السهلي.
- أسباب الخلاف في المسائل الأصوليَّة المتعلقة بالاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، جمعًا ودراسة، للباحث ياسر بن درويش بن غرم الله الغامدي.

### (۲) ومن تلك:

- ا. التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه، للباحث عايض بن عبدالله الشهراني، رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، طبعت في دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، عام ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م.
- ۲. التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه، ومنهج المدرسة العقلية الحديثة، للباحث يحيئ بن حسين الظلمي، رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طبعت في دار التدمرية.
- مفهوم العصمة عند الأصوليين وأثره في الاستدلال، للباحث علاء بن أحمد بن عبدالله مشهور،
  رسالة دكتوراه، بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن باكر الباكري، نوقشت عام ١٤٣٧هـ.

٢. بناء الأصول على الأصول في الأدلة المختلف فيها، للباحثة أسمهان بنت محمد العمري،
 بإشراف فضيلة الدكتور عيسى بن محمد العويس، نوقشت عام ١٤٣٩-١٤٤٠هـ.

بناء الأصول على الأصول في الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، للباحث عبدالحميد بن عبدالله المشعل، إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، نوقشت عام ١٤٣١- ١٤٣٣

<sup>(</sup>۱) رسائل دكتوراه بجامعة أم القرئ، بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن محمد القرني، نوقشت عام ١٤٣٨هــ-٢٠١٧م:



منطلق مذهب عقدي معين (۱)، أو كانت عامة من رسائل وكتب (۲)، أو بحوث محكَّمة للأغراض السابقة (۳).

\_\_\_\_\_

## (١) ومن تلك:.

- ١. آراء المعنزلة الأصوليَّة دراسة وتقويمًا، للباحث علي بن سعد الضويحي، رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، نوقشت عام ١٤١٢هـ، وطبعت في مكتبة الرشد.
- ٧. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، للباحث محمد بن حسين الجيزاني،
  رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلاميَّة، نوقشت عام ١٤١٥هـ، وطبعت في دار ابن الجوزي،
  عام ١٤١٩هـ.

## (٢) ومن تلك:

- المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، للدكتور محمد العروسي عبدالقادر، طبع في مكتبة الرشد.
- ٧. علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام، للباحث محمد بن علي الجيلاني الشتيوي، رسالة دكتوراه، من جامعة الزيتونة بتونس، نوقشت عام ٢٠٠٨م، وطبعت بمكتبة حسن العصرية ببيروت عام ٢٠٠٠م.
- الصلة بين أصول الفقه وعلم الكلام في مسألتي التحسين والتقبيح، وتعليل أفعال الله تعالى،
  للباحث أحمد حلمي حرب، مطبوع في دار النور المبين بالأردن، عام ٢٠١٥م.
- الخلاف العقدي وأثره في اختلاف الأصوليين، للباحث محمد الأنصاري، طبع الكتاب في جمعية مركز مداد للأبحاث والدراسات، عام ٢٠٢٠م.
- ٥. الأثر الكلامي في علم أصول الفقه، قراءة في نقد أبي المظفر السمعاني، للباحث السعيد صبحي العيسوي، رسالة دكتوراه من جامعة المدينة العالمية، وطبعت في مؤسسة داراسات تكوين عام ١٤٤٣هـ.
- ٦. أخطاء الأصوليين في العقيدة، تأليف أبي محمد صلاح بن فتيني العدني، طبعت في دار الآثار في صنعاء.

## (٣) وهي بحوث كثيرة منها:

- - ٧. استمداد علم أصول الفقه من علم الكلام، للباحث محمد بن إبراهيم الكلثم، بحث محكم.
- المتكلمون وأصول الفقه، قراءة في جدليَّة العلاقة بين علمي الأصول والكلام، للباحث قطب مصطفىٰ سانو، بحث منشور في مجلَّة إسلاميَّة المعرفة، السنة الثالثة، العدد التاسع.



وأثبت كثيرًا من المصادر التي اعتمدوا عليها، وشيئًا من تعليقاتهم كما هي؛ لأجل الإفادة منها.

وسبب جمع هذا المؤلف هو ما رأيته من نقص في البناء العلمي في هذا الجانب لدي ولدئ كثير من المتخصصين في أصول الفقه، فهو في المقام الأول مسوَّدة لي، ثمَّ رأيت أن يستفيد منها إخواني طلبة العلم، ورجوت أن يكون المطلع على هذا الكتاب قد أكمل نقصه في هذا الجانب، وما ذكر في هذا الكتاب يدلُّ على ما لم يذكر.

## وأنبه هنا إلى أمور، منها:

الأمرالأول: من المسائل العقدية ما ذكر في كتب أصول الفقه استطرادًا، أو مثالًا، أو مقدمة لمسألة أصوليَّة، وليس فيها بناء أو أثر على المسألة الأصوليَّة، وليس فيها بناء أو أثر على المسألة الأصوليَّة، وتركتها، بناء على الأصل المهندَّب (مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه)، ولأجل أن يتنبَّه القارئ لها عند التأليف أو القراءة في كتب أصول الفقه، أو تكون عونًا لبيان عقيدة المؤلف لمن اضطر إلىٰ ذلك، ولاسيما في الرسائل العلميَّة.

ومما ورد في هذا الكتاب من هذه المسائل: أول واجب على المكلف: الشهادتان، وطريق ثبوت وجوب النظر، والاسم للمسمى، وحكم إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيف، وعصمة الأنبياء قبل النبوة، وحقيقة المعجزة ومسائلها، ونسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع، ووضع عيسى الجزية بعد نزوله لا ينافي ثبوت أحكام الشريعة الخاتمة، وإمامة علي بن أبي طالب هذه وفهم الأدلة بحسب المعنى المراد والاستعمال، وحقيقة الإيمان. والله أعلم.

أما باقي المسائل العقدية الواردة في هذا الكتاب فهي مؤثرة في بناء المسألة



الأصولية، وهذه مما لا يسع الأصولي جهله في هذا الباب.

الأمر الثاني: إن في معرفة الأصل العقدي ضبطًا لمسائل الأصول المبنية عليه، وبعدًا عن الوقوع في التناقض، وقدرة على تمييز القول الصحيح من الباطل من مسائل أصول الفقه، وتجنبًا عن موافقة المبتدع في بدعته. كما أن في إبطال الأصل العقدي إبطالًا للقول الأصولي المبني عليه.

الأمر الثالث: ثمَّة قواعد عامة لابد من العلم بها، ودراستها على أهل التخصص، مفيدة في هذا الباب، ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأشعرية: الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام (۱)، جبرية في باب القدر، وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة، بل فيهم نوع من التجهم.

والمعتزلة: وعيدية في باب الأسماء والأحكام، قدرية في باب القدر، جهمية محضة»(٢).

وما ذكره ابن تيميَّة خلاصة مهمة؛ لأن أصول المتكلمين، تابعة للمعتزلة والأشاعرة.

فباب الأسماء والأحكام: الأغلب على الأشاعرة الإرجاء، والمعتزلة الوعيدية (الخوارج)<sup>(٣)</sup>.

وفي باب القدر، الأشاعرة جبرية، والمعتزلة قدرية.

وفي باب الصفات: الأشاعرة ليسوا جهمية محضة؛ لأنهم يثبتون بعض

<sup>(</sup>۱) المراد بالأسماء: أسماء الدين، مثل: مؤمن، ومسلم، وكافر، وفاسق، والمراد بالأحكام: أحكام المراد بالأحكام: أحكام أصحاب هذه الأسماء ينظر: مجموع الفتاوي (۱۳/ ۸۳).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) سموا بالوعيديَّة؛ لأنهم غلَّبوا جانب الوعيد، وقالوا: أي كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتب منها؛ فإنه مخلَّد في النار بها.



الصفات، بخلاف المعتزلة الذين ينفون جميع الصفات، فهم بذلك جهمية محضة. لذا كان كل معتزلي جهميًا، وليس كل جهمي معتزليًا(١).

ومما سبق يعرف أن الفرقة الواحدة تكون بدعتها في باب دون باب، وقد يطلق عليها أكثر من لقب باعتبار البدعة التي وقعت فيها، فيقال: المرجئة القدرية، أو القدرية المعتزلة، وقد تسمئ الجبرية قدرية لغلوهم في إثبات القدر

ولابد من دراسة عامة لهذه الفرق، والوقوف على وسطية أهل السنة والجماعة في هذا، وسيأتي في الكتاب بيان وتفصيل لهذه الأمور، بإذن الله.

الأمرالرابع: لأهل السنة والجماعة إطلاقان: إطلاق عام، وإطلاق خاص، أما الإطلاق العام فهو مقابل الشيعة، فيدخل فيه جميع الطوائف إلا الرافضة. وأما الإطلاق الخاص فهو مقابل المبتدعة، وأهل الأهواء، فلا يدخل فيه سوئ أهل الإطلاق الخاص فهو مقابل المبتدعة، وأهل الأهواء، فلا يدخل فيه سوئ أهل الحديث والسنة المحضة الذين يثبتون الصفات لله تعالى، ويقولون: إن القرآن غير مخلوق، وأن الله يُرئ في الآخرة، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل السنة، وهم مرادي في هذا الكتاب عند إطلاقي لأهل السنة والجماعة، وسموا بأهل السنة لتمسكهم بها، وبالجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق وأخذوا به (٢).

ولما كان الخلاف بين متكلمي الأصول في غالبه بين الأشاعرة والمعتزلة، حسن التعريف بهما هنا، على سبيل الإجمال:

فالمعتزلة: سموا بذلك لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة، حيث قالوا: إنه في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، وقيل غير ذلك،

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة لابن تيمية (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السنة (٢/ ٢٢١)، ومجموع الفتاوى (٤/ ١٥٥)، ومقدمة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني (١٧).



وزعيمهم هو واصل بن عطاء. ومذهبهم يقوم على نفي الصفات عن الله تعالى، ونفي القدر في معاصي العباد، إضافة خلقها إلى فاعليها، وأن القرآن مخلوق، وهم فرق كثيرة، منهم الجبائية والنظامية وغيرها. ولهم أصول خمسة هي: 1 – التوحيد، 2 – العدل، 2 – المنزلة بين المنزلتين، 3 – الوعد والوعيد، 2 – الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 2 .

أما الأشاعرة فهم: منسوبون إلى أبي الحسن الأشعري، يقولون بإثبات سبع صفات فقط لله على اختلاف بينهم في إثباتها بين المتقدمين والمتأخرين، لأن العقل كما يزعمون دل على إثباتها وهي: السمع، والبصر، والعلم، والكلام، والقدرة، والإرادة، والحياة. وقالوا: إن كلام الله هو المعنى القائم بالذات ويستحيل أن يفارقه، والحروف دلالات على الكلام الأزلي، وعندهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب. والعمل والإقرار من فروع الإيمان لا من أصله، وقد رجع أبو الحسن الأشعري عن قوله في الأسماء والصفات إلى مذهب أهل السنة والجماعة (٢).

الأمر الخامس: لا يلزم في كل مسألة ذكر المذاهب كلها؛ لأن الأثر العقدي قد لا يكون مؤثرًا في المسألة الأصوليَّة عند أصحاب المعتقد الآخر، أو أن المسألة الأصوليَّة متأثرة عندهم بأصول أخرى، والنظر كان إليها عند تأصيل الأصل؛ إذ إن بناء الأصول الفقهية يكون بالأصل العقدي أو بغيره، بل قد يكون مخرَّجًا من الفروع.

الأمر السادس: أثر العقيدة على مسائل أصول الفقه لا يُنكر، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ المتكلمين: «صنفوا في أصول الفقه - وهو علم مشترك بين

<sup>(</sup>١) انظر: مقالات الإسلاميين (١/ ٢٣٥)، والملل والنحل (١/ ٥٤)، والفرق بين الفرق للبغدادي (١١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإبانة (٢٠)، والملل والنحل (١/ ٩٤-٩٥)، والفرق بين الفرق للبغدادي (٩٠).



الفقهاء والمتكلمين - فبنوه على أصولهم الفاسدة»(١).

وقال هن: «وكذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرها، لاسيما وكثير منهم قد تلبس ببعض المقالات الأصوليَّة، وخلط بهذا، فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد شيئًا من أصول الأشعريَّة والسالميَّة وغير ذلك، ويضيفه إلىٰ مذهب مالك والشافعي وأحمد، وكذلك الحنفي يخلط بمذهب أبي حنيفة شيئًا من أصول المعتزلة والكرَّاميَّة والكلابيَّة، ويضيفه إلىٰ مذهب أبي حنيفة شيئًا من أصول المعتزلة والكرَّاميَّة والكلابيَّة، ويضيفه إلىٰ مذهب أبي حنيفة»(١).

ولكن أثر هذه الأصول الفقهية - المتأثرة بالعقيدة - على الفروع الفقهية ضعيف جدًا؛ إذ إن للفقهاء مآخذ ومدارك أخرى مؤثرة في الأصل وفي الفرع، غير الأصل العقدي - كما سبق الإشارة إليه - ويكون البناء في الغالب عليها، أو أنَّ التنظير في كتب العقيدة يخالف التأصيل في كتب أصول الفقه، فتقع بعض الفِرق في التناقض، كما وقع للأشاعرة في مسائل التعليل، والكلام النفسي.

وفي هذا قال شيخ الإسلام عنهم: «والغالب عليهم عند الكلام في الفقه وغيره التعليل، وأما في الأصول: فمنهم من يصرح بالتعليل ومنهم من يأباه»(٣).

وقال الزركشي الأشعري عن مذهب التحسين والتقبيح العقليين إنه: «المنصور لقوته من حيث النظر وآيات القرآن المجيد وسلامته من التناقض، وإليه إشارات متأخري الأصوليين والكلاميين فليتفطن له»(٤)، فخالف أصل الأشاعرة

<sup>(</sup>١) الاستقامة (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٥/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (١/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط للزركشي (١٩١/١)، وانظر: مفتاح دار السعادة (٢/ ٤٠٧-٤٠٨)، (٣/ ٢٠-٣٦)، وإيثار الحق على الخلق (ص٣٤٣).



لما يترتب عليه من التناقض.

ومما يؤكد عدم تأثر الفروع بالأصول الكلامية، أن الفقه كان قبل أن تظهر هذه الفرق الكلامية، بل كان أئمة المذاهب كالشافعي وأحمد يذمون الخوض فيما خاض فيه المتكلمون.

ثم إني أسميت الكتاب بـ (المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه)، أسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن ينفع به.

## 🅏 خطة البحث:

## يقسم الكتاب خمسة فصول.

## الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالتوحيد (١)، وتحته سبعة مباحث:

- ▶ المبحث الأول: أول واجب على المكلف: الشهادتان.
  - ▶ المبحث الثاني: طريق ثبوت وجوب النظر.
- ▶ المبحث الثالث: تحقق لحوق الوعيد وحكم الخلف فيه.
  - المبحث الرابع: التحسين والتقبيح العقليان.
    - ▶ المبحث الخامس: رعاية الأصلح.
    - ▶ المبحث السادس: تكليف ما لا يطاق.
    - ▶ المبحث السابع: التصويب والتخطئة.

## الفصل الثاني: المسائل المتعلقة ب بالأسماء والصفات، وتحته ستة مباحث:

- ▶ المبحث الأول: الاسم للمسمى.
- ▶ المبحث الثاني: حكم إطلاق الأسماء الحسني بلا توقيف.
  - المبحث الثالث: صفة الكلام.

<sup>(</sup>١) ويندرج فيه مباحث التكليف والإثابة.



- ▶ المبحث الرابع: صفة الإرادة.
- المبحث الخامس: الحكمة في أفعال الله وشرعه.
  - ◄ المبحث السادس: بقاء الأعراض.

الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالقدر، وتحته: مسألة: قدرة العبد.

## الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالنبوات، وتحته خمسة مباحث:

- ◄ المبحث الأول: العصمة، وتحته مطلبان:
- المطلب الأول: عصمة الأنبياء قبل النبوة.
- ◄ المطلب الثاني: عصمة الأنبياء بعد النبوة.
- ▶ المبحث الثاني: حقيقة المعجزة ومسائلها.
- ▶ المبحث الثالث: نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع.
- ◄ المبحث الرابع: وضع عيسى الجزية بعد نزوله لا ينافي ثبوت أحكام الشريعة الخاتمة.
  - ◄ المبحث الخامس: إمامة علي بن أبي طالب ﷺ.

## الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالاستدلال والتلقي، وتحته أربعة مباحث الأتية:

- المبحث الأول: عدالة الصحابة.
  - ▶ المبحث الثاني: الإلهام.
- ▶ المبحث الثالث: فهم الأدلة بحسب المعنى المراد والاستعمال.
  - ▶ المبحث الرابع: حقيقة الإيمان.









أدخل الكلام عن الواجب الأول على المكلف في علم أصول الفقه في موضعين:

الموضع الأول<sup>(۱)</sup>: لما تكلموا عن موضوع أصول الفقه – وهو الدليل الشرعي – فاستطردوا في ذكر معنى الدليل، إلى أن تكلموا عن النظر وإفادته العلم، ومنه النظر المُعَرِّف لوجود الله تعالىٰ، الذي عند أكثر المتكلمين الأصوليين أول واجب على المكلف.

وأما الموضع الثاني (٢): فلما تكلموا عن الاجتهاد والتقليد، فرَّعوا الكلام عن التقليد في أصول الدين، ومنه معرفة وجود الله.

ومذهب أهل السنة والجماعة هو أن أول واجب: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله عليه (٣).

ومن الأدلة على ذلك: قول النبي على الله لمعاذ بن جبل الله لما بعثه إلى اليمن:

<sup>(</sup>۱) انظر علىٰ سبيل المثال: المستصفىٰ للغزالي (۱/ ۸۷)، والمحصول للرازي (۱/ ۸۷)، والإحكام للآمدي (۱/ ۱۰-۱۱)، والبحر المحيط للزركشي (۱/ ۷۰)، وفواتح الرحموت (۱/ ٤٤)، وشرح الكوكب المنير (۱/ ۳۰۹-۳۰۹).

<sup>(</sup>۲) انظر على سبيل المثال: البرهان للجويني (۲/ ۷٤۳)، والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۲/ ۲۲)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۱۹۰)، البحر المحيط للزركشي (۸/ ۳۲٤).

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل (٨/١١).



(فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأني رسول الله)(١).

وهو نص في أن الشهادتين أول واجب على المكلف.

وقال ابن القيم: «أجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام»(٢). وهذا يدل على أن ذلك أول الواجبات.

وذهب المتكلمون إلى أن أول واجب هو: المعرفة، وقيل: النظر، وقيل: القصد، وقيل: الشك.

وقيل: إن المعرفة واجبة قصدًا، والنظر واجب لكونه وسيلة قريبة إلى المعرفة، والقصد إلى النظر واجب لأنه وسيلة أبعد إلى المعرفة (٣)، ويعدُّ هذا قولًا، والقول الآخر هو أن أول واجب هو الشك.

وقد اتفقوا على أن معرفة الله غير ضرورية، ولذلك فهم كلهم قد أوجبوا النظر، على خلاف بينهم في المراد بالوجوب والنظر، وذكروا أن مقابل النظر هو التقليد.

كما أنهم اتفقوا على أن الإيمان بالله ورسوله يعد الواجب الثاني(٤).



<sup>(</sup>١) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، باب ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الرَّكَوْةَ وَالتَوُا اللَّهِ اللهُ وَاللَّهُمُ اللهُ اللهُ برقم (٢٥)، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله برقم (٢١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) مدارج السالکین (۳/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) انظر زيادة عليه: درء تعارض العقل والنقل (٧/ ٣٥٣)، المواقف للإيجي (ص٣٢)، شرح المقاصد للتفتازاني (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي الباقلاني (ص٣٣).





عندما تحدث الأصوليون عن مسألة: أول واجب على المكلف، استطردوا في مسألة طريق ثبوت وجوب النظر.

وحكى بعض علماء أصول الفقه قولين في المسألة، فنقلوا عن الجمهور أن وجوب النظر ثابت بالشرع لا بالعقل، ونقلوا عن المعتزلة عكس هذا، فقالوا: إن النظر ثابت وجوبه بالعقل لا بالشرع(۱).

وبنوا المسألة على مسألة التحسين والتقبيح، وخلاصته: أن قول المعتزلة بحسن دفع الضرر المتوقع من ترك النظر: صحيح، ولا يصح قولهم: إن ذلك دليل على الوجوب، وإنما هو دليل على حسنه، والحسن ليس محصورًا في الواجب، إذ يجوز أن يكون مستحبًا.

وأن قول الأشاعرة بأن الوجوب بالشرع لا بالعقل: صحيح، ولكن لا يصح قولهم بمنع تحسين العقل لدفع الضرر المتوقع من ترك النظر.

وكلا الطائفتين أغفلت فطرية المعرفة في حق عامة المكلفين إلا من تغيرت فطرهم.



<sup>(</sup>۱) انظر: البرهان للجويني (۱/ ۸۵)، والإحكام للآمدي (۱/ ۸۵)، وفواتح الرحموت (۱/ ٤٤)، وانظر: البرهان للجويني (۱/ ۳۵–۳۲)، وشرح المقاصد للتفتازاني (۱/ ۲۶۳–۲۶۰).



## البهث الثالث تحقق لحوق الوعيد وحكم الخلف فيه

هذه المسألة تكلم الأصوليون عنها في ضمن بحثهم عن العموم، فحكوا عن الأشعري القول بالوقف في صيغ العموم.

قال الزركشي: «ومأخذ قول الوقف من أصله أن الأشعري لما تكلم مع المعتزلة في عمومات الوعيد الواردة في الكتاب والسنة، كقوله: ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمٍ ﴾ [الانفطار:١٤] وقوله: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [الجن:٢٣] ونحوه، ومع المرجئة في عموم الوعد، نفئ أن تكون هذه الصيغ موضوعة للعموم، وتوقف فيها، وتبعه جمهور أصحابه»(١).

وقد نسب الوقف في عموم الأخبار للإمام أبي حنيفة، ولكن نفئ الجصاص أن يكون مذهبه (٢).

ونسب الوقف كذلك للإمام الشافعي، وليس بصحيح، قال أبو الحسين بن القطان: «شذت طائفة من أصحابنا فنسبت هذا القول للشافعي، لأشياء يتعلق بها كلامه، لأنه قال في مواضع من الآي: يحتمل الخصوص، ويحتمل العموم، ولم يرد الشافعي ما ذهبوا إليه، إنما احتمل عنده أن ترد دلالة تنقله عن ظاهره من العموم إلى الخصوص، لا أنه حقه الاحتمال»(٣).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط للزركشي (٤/ ٣٢)، وانظر: اللمع للأشعري ص (١٢٧-١٣١).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط للزركشي (٤/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط للزركشي (٤/ ٢٩).



والذي عليه سلف الأمة وجمهور المتأخرين العمل بالعموم، وأن التوقف فيه مذهب متأخر نشأ في القرن الرابع الهجري، ولم يأخذ به إلا قليل من أهل العلم (١).

وسر المسألة أن الوعيدية احتجوا بآيات الوعيد المتعلقة بعصاة الموحدين، فأوجبوا لهم دخول النار قطعًا إن لم يتوبوا، وقد يبالغون أكثر من هذا فيحملون النصوص الواردة في شأن الكفار على العصاة الموحدين بدعوى العموم، كقول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [الجن: ٢٣].

وقابل هؤلاء المرجئة، فحملوا كل ما ورد من بشارات لأهل الإيمان والتوحيد على كل من آمن ولو كان فاسقًا معه من السيئات ما يستوجب دخول النار، كقول الله تعالى: ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ مَنْ مِنْ فَرَعٍ يَوْمَبِذٍ ءَامِنُونَ ﴾ [النمل:٨٩].

## والتحقيق هو الجمع بين النصوص الواردة في الوعد والوعيد، وبيان ذلك:

- (١) ما ذهب إليه المعتزلة من أن آيات الوعيد في العصاة على عمومها، قلنا: هي كذلك، لكن لا يقطع بها في حق الشخص المعين، لأن لحوق الوعيد مشروط بانتفاء موانع.
- (٢) وأما القول بالتوقف في نصوص الوعد، بناء على احتجاج المرجئة بها على دخول أصحاب الكبائر الجنة بلا عذاب، فلا وجه له، لأنه قد ثبت بالأدلة المتواترة دخول بعض أهل الإيمان من أهل الذنوب النار وخروجهم منها، إما بالشفاعة، وإما بعد أن يكمل نقاؤهم بالعذاب، فيصيرون حممًا، فيخرجون إلى الجنة، وعندئذ فما ورد من الأدلة في دخول أهل الإيمان الجنة بلا عذاب، إنما هو في حق من كمل إيمانه، أو من شاء الله إدخاله الجنة بلا عذاب وإن كان

<sup>(</sup>۱) الفصول في الأصول للجصاص (١٠٣/١-١٠٤)، و مجموع فتاوىٰ شيخ الإسلام ابن تيمية (١٤٤/٦).



فعل ما يستوجب دخول النار، رحمةً منه وفضلًا وعفوًا.

ومن ههنا يعلم خطأ ما خاض فيه كثير من أهل العلم، من أن خلف الوعيد لا يعد كذبًا، وإنما هو كرم. لأنه لا يوجد خلف أصلًا، وإنما نصوص الوعيد وردت مقيدة، فوجب حمل المطلق على المقيد، فلا خلف ولا كذب.







ذهب أهل السنة والجماعة: إلى أن الأفعال منشأ للمصلحة والمفسدة، إما لذاتها، وإما لاعتبارات، وإما لوصفها، وقد يستقل العقل بدرك بعض تلك الصفات، أي يعلم حسنها وقبحها، كحسن الإيمان بالله والعدل والصدق، وكقبح الكفر والظلم، وقد لا يستقل بذلك، ولا يعرفه مفصلًا في كل فعل بعينه إلا بخطاب الشرع، وما يعلم العقل حسنه أو قبحه لا يترتب على تركه أو فعله عقاب حتى يرد بذلك الشرع.

وعبَّر الزركشي الأشعري عن هذا المذهب بأنه: «المنصور لقوته من حيث النظر وآيات القرآن المجيد وسلامته من التناقض، وإليه إشارات متأخري الأصوليين والكلاميين فليتفطن له»(۱).

ومن الأدلة الصحيحة التي يمكن التعويل عليها في إثبات الحسن والقبح العقليين: دليل الفطرة<sup>(١)</sup> – أو ما يعبِّر عنه بعضهم: أن ذلك معلوم بالضرورة، وما كان كذلك فلا يحتاج إلى بحثه وتقريره بالأدلة<sup>(٣)</sup>.

ولو تتبعنا نصوص الشرع لوجدنا الدلالة على أن هذا مركوز في الفطرة،

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط للزركشي (۱/ ۱۹۱)، وانظر: مفتاح دار السعادة (۲/ ٤٠٧-٤٠٨)، (۳/ ٢٠-٣٦)، وإيثار الحق على الخلق (ص٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: إيثار الحق على الخلق (ص٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني (٢/ ٢٩٣) -القسم الثاني-.



## ومن ذلك:

قوله الله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةَ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَاۤ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۖ قُلَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ﴾[الأعراف:٢٨].

فالفاحشة هنا هي طواف المشركين عراة بالبيت رجالا ونساء، فبين الله أنه لا يأمر به لقبحه، فلو كان القبيح هو المقول فيه لا تفعل - كما تقول الأشاعرة - لكان معنى الآية: إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا يصان عنه كلام الباري لعدم فائدته، ثم بين الله أنه لا يأمر إلا بما هو حسن (۱) فقال سبحانه: ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَا لا يَعْمَلُونَ مَلَى ٱللهِ مَا لا يَعْمُونَ فَي أَلَهُ مَا لا إلى الله أنه لا يأمر إلا بما هو حسن (۱) فقال سبحانه: ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَا لا يَعْمُونَ فَي أَلَهُ مَا كَاللهِ مَا لا يَعْمُونَ فَي أَلَهُ مَن رَبِي بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الأعراف: ٢٨-٢٩].

وقوله تعالى: ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف:٣٢]، فوصف الله بعض رزقه بأنه طيب، وأن هذا الوصف يقتضي عدم تحريمه، فدل على ثبوت وصف للفعل هو منشأ للمصلحة مانع من التحريم، وهذا هو التحسين العقلي عينه (٢).

ثمَّ إن المولى ، ضرب أمثلة عقلية كثيرة دالة على حسن التوحيد ومدح فاعله، وعلى قبح الشرك وذمه وذم فاعله، والأدلة فيه كثيرة.

كقوله تعالى: ﴿ ءَأَتَخِذُ مِن دُونِهِ عَ ءَالِهِكَةً إِن يُرِدُنِ ٱلرَّمْنَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِ عَنِي كَقُوله تعالى: ﴿ ءَأَتَخِذُ مِن دُونِهِ عَ اللهِ شَوْدَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ من لا يملك دفع عليهم بمجرد الأمر، بل احتج عليهم بالعقل ومقتضى الفطرة، لأن من لا يملك دفع ضر عن نفسه فأولى أن لا يقدر على دفعه عن غيره، فكانت عبادته من كان ناقصًا

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (١/ ٢٤٩)، ومفتاح دار السعادة (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: مدارج السالكين (١/ ٢٤٩).



## ضلالًا مبينًا<sup>(۱)</sup>.

أما المعتزلة فقد اتفقت على ثبوت الحسن والقبح للأفعال بالعقل، وترتب الثواب والعقاب على ذلك، ثم ينقل خلاف بينهم بعد ذلك في جهة حسن الفعل أو قبحه هل هو لذاته كحسن الصدق أو قبح الكذب، أم هل هو لصفة الفعل، كقبح الصدق الضار، وحسن الكذب النافع، كالكذب لإنجاء نبي مثلًا، فالكذب هنا نافع فيكون حسنًا لهذه الصفة، ويكون الصدق قبيحًا في هذه الحالة لضرره، أم هل هو لاعتبارات، كضرب اليتيم مثلًا، فإنه باعتبار التأديب حسن، وباعتبار الظلم قبيح.

ثم هؤلاء التزموا التسوية في الأحكام شاهدًا وغائبًا، فزعموا أن ما يحسن من العبد يحسن من الله، وما يقبح منه يقبح منه، فوضعوا لله شريعة بعقولهم، فأوجبوا عليه أشياء لم يوجبها على نفسه، وحرموا عليه أشياء لم يحرمها على نفسه (٢).

ومنعت الأشاعرة تحسين العقل وتقبيحه، وجَوَّزُوا على الرب تعالى كل شيء ممكن، وزعموا أن القبيح في أفعال الله ما كان ممتنعًا كالجمع بين النقيضين ونحوه، ثم هم اتفقوا على أن ترتب الثواب والعقاب على الشرع وحده.

والمعروف عن المتقدمين منهم منع تحسين العقل وتقبيحه مطلقًا، وأن الحسن هو المأمور به شرعًا، والقبيح هو المنهي عنه شرعًا -ونحو هذه العبارات<sup>(٣)</sup> - وأنه ليس للفعل صفات تقتضي أن يكون جائزًا أو ممنوعًا، فلا فرق في الأصل بين الكفر والإيمان، ولا بين الزنا والعفاف، ولا بين الصدق والكذب، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۳۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان (١/ ٨٠)، مفتاح دار السعادة (٢/ ٥٤١–٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان للجويني (١/ ٧٩).



أما المتأخرون فذكروا أن للحسن والقبح إطلاقات ثلاثة:

الإطلاق الأول: على معنى ملاءمة الشيء للطبع أو منافرته.

والإطلاق الثاني: على معنى كون الشيء صفة كمال كالعلم والصدق، أو صفة نقص كالجهل والظلم.

والإطلاق الثالث: على معنى أن الفعل متعلَّق الذم عاجلا وعقابه آجلًا، أو المدح عاجلًا، والثواب آجلًا.

وذكروا أنه لا خلاف في أن الإطلاقين الأولين عقليان، وأما الثالث فهو محل النزاع<sup>(۱)</sup>.

وخلاصة ما سبق أنَّ المعتزلة ذهبت في تعريف الحسن والقبح إلى أنَّ الحسن: ما لفاعله أن يفعله، والقبيح: ما ليس لفاعله أن يفعله، وهم يجعلون حسنه وقبحه ناشئ عن نفس الفعل.

وذهبت الأشعرية إلى أنَّ الحسن: ما ورد الشرع بتعظيم فاعله، والثناء عليه، والقبيح يقابله. وجعلوا منشأ الحسن والقبح هو الأمر والنهي لا غير.

وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن منشأ الحسن والقبح مجموع الأمرين: الأوامر والنواهي، وكذا الأفعال، وتعريفهم موافق لتعريف الأشاعرة، فالحسن: ما أُمر به شرعًا، والقبيح: ما نُهي عنه شرعًا. وهذا لا يعني عدم وجود الصفات المتعلقة بالأفعال حقيقة (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: المستصفىٰ (۱/ ٥٦)، و المحصول (۱/ ١٢٣–١٢٤)، والإحكام للآمدي (۱/ ٧٩–٨٠)، والكاشف عن المحصول (٢/ ٢٧٢–٢٧٣) القسم الثاني، وشرح العضد (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص١٨٩-١٩١)، وشرح مختصر الروضة (١/ ٤٠٤)، الإبهاج (١/ ٦٢)، البحر المحيط (١/ ١٦٩)، مجموع الفتاوئ (١٤٦/١٤)، (١٩٨/١٧)، شرح الكوكب (١/ ٣٠٦).



## ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل(١):

المسألة الأولى: تعريف الحكم الشرعي.

عُرِّف بأنَّه: «خطاب الله» عند من يمنع دخول العقل في الأحكام، وهم أهل السنة والجماعة والأشاعرة.

وعرفته المعتزلة بأنه: إعلام الله أيانا، أو دلالته لنا على كون الفعل واجبًا ومندوبًا ومباحًا وحرامًا ونحوها، والإعلام والدلالة يتناولان الإعلام بالشرع ودلالة العقل<sup>(۲)</sup>، فالعقل يوجب حكمًا شرعيًا، فهو حاكم.

ومثل هذه المسألة: تقييد الأحكام بصفة التشريع، كتقييد تعريف الواجب، بالقول: (شرعًا)، أو (خطاب الشارع)، أو (من جهة نظر الشرع) عند من جعل الشرع هو الحاكم وليس العقل<sup>(٣)</sup>.

قال الرازي: «وقولنا: شرعًا، إشارة إلى ما نذهب إليه من أنَّ هذه الأحكام لا تثبت إلَّا بالشرع»(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: المسائل الأصولية المتأثرة بالأصل العقدي كثيرة، وقد ألف فيها ما يجمع شتاتها، وهنا أذكر جملة كبيرة من مختلف الأبواب، وبها يتمكن الناظر معرفة ما بقي بإذن الله. وقد تركت جملة منها وذكرتها في المسألة الآتية، وهي رعاية المصلحة أو الأصلح، وربما كررتها لزيادة بيان المأخذ، وإلا فإن مسألة رعاية المصلحة أو الأصلح مترتبة على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وذلك لأن المصلحة التي استحسنها العقل يجب أن تراعى عندهم. وعليه فإن القول بها قول بالتحسين والتقبيح، وأمثلتها أمثلة لها، عند من يقول بترتب الثواب والعقاب، والوجوب على الله برعاية الحسن، والأصلح، تعالى الله عن قولهم..

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الأصول علىٰ الأصول للعمري (ص٦٦-٦٧) ميزان الأصول (١/ ١١٩)، المستصفىٰ (١/ ١٧٧).

 <sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الأصول على الأصول (ص٤٤٣)، الإبهاج (١/ ٥٢) البحر المحيط (١/ ١٧٧) أسباب الخلاف للأسمري (ص٣٩٦) شرح الكوكب (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) المحصول (٩٦/١). ومثله ما ورد في التعاريف الأخرى للأحكام الشرعية، المندوب: تخريج الأصول على الأصول (ص٥٦٥)، المحرم: (ص٥٨٥)، المكروه: (ص٧٦٢)، المباح (ص٩٦٠).



ومثله ما ورد في التعاريف الأخرىٰ للأحكام الشرعية: المندوب<sup>(۱)</sup>، والمكروه<sup>(۳)</sup>، والمباح<sup>(3)</sup>.

الثانية: تتعلق الأحكام بالأعيان والأفعال تعلقًا حقيقيًا؛ لأجل صفات في العين أو الفعل اقتضت تلك الأحكام، عند من يقول بالحسن والقبح العقلي.

وزعم «نفاة الحسن والقبح العقليين أنها ليست صفة ثبوتية للأفعال، ولا مستلزمة صفة ثبوتية للأفعال، بل هي من الصفات النسبية الإضافية، فالحسن: هو المقول فيه: "افعله" أو "لا بأس بفعله"، والقبيح: هو المقول فيه: "لا تفعله"»(٥) أي: أنه مجرد الأمر والنهي، وتعلق تلك الصفات بالأحكام نسبي لا حقيقي وهو قول الأشاعرة.

## الثالثة: شكر المنعم.

أوجبت المعتزلة وجوب شكر المنعم ، عقلًا؛ لأنَّ العقل عندهم موجب بذاته.

وأهل السنة يقولون بحسن شكر المنعم عقلًا؛ لإثبات الصفات الذاتية؛ لكنهم لا يوجبون ذلك على الله عقلًا، ولا ثواب، ولا عقاب إلّا بالشّرع.

وأمَّا نفاة الحسن والقبح العقليين -كالأشاعرة- فليس بواجب عندهم عقلًا؟

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الأصول علىٰ الأصول (٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الأصول على الأصول (٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الأصول على الأصول (٦٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الأصول على الأصول (٦٦٠).

<sup>(</sup>o) منهاج السنة (٣/ ١٧٧-١٧٨)، وانظر: تخريج الأصول على الأصول (ص٨٤)، المستصفى (١/ ٢٣٤)، ميزان الأصول (١/ ٣٨١)، البحر المحيط (١/ ١٢٠)، مجموع الفتاوى (١/ ٨٨)، (٨/ ١٣١-١٣٧).



لأنّهم ينفون الصفة عن الفعل، وهذا يستلزم ألا يدرك العقل فيه حسنًا ولا قبحًا، فضلًا عن أن يحكم عليه (١).

## الرابعة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع.

لا حكم للأشياء قبل الشرع، عند من لا يرئ في الأفعال ولا في الأعيان صفات في أنفسها، -وهو مأخذ الأشاعرة- ومن ثمَّ فالحكم موقوف على الشرع، وقبل الشرع لا حكم لها؛ لأن أفعال العقلاء قبل الشرع لم يرد فيها خطاب شرعي حتى يحكم بالإباحة أو الحظر، وحيث لا شرع فإن العقل لا مدخل له في تعيين الأحكام الشرعية، فلا سبيل لمعرفة حكم الشرع فيها (٢).

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من لم يوافق المعتزلة في التحسين والتقبيح، وقال بالإباحة أو الحظر فقد ناقض» (٣).

وأهل السنة والجماعة وإن أثبتوا للأفعال قبل الشرع الحسن أو القبح، إلا أنّه لا حكم للعقل بثواب أو عقاب، بل ذلك للشرع (٤).

وذهب المعتزلة إلى أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع إما الإباحة أو الحظر، أي إن للعقل فيها حكم.

<sup>(</sup>۱) انظر: تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص٢٠٦)، المحصول (١/ ١٨١- ١٨٢)، الإحكام (١/ ٧٩)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٦٢)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤١٠)، الإبهاج (١/ ٣١٣) المسودة (ص٢٦١)، البحر المحيط (١/ ١٤٨- ١٤٩)، أسباب الخلاف للأسمري (ص٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط للزركشي (٨/ ١٩)، شرح التنقيح للقرافي (٤٤٧)، تخريج الأصول علىٰ الأصول للعمري (٢١٣، ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) التحبير للمرداوي (٣/ ٧٨١)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الأصول على الأصول (ص٢١٢)، بيان المختصر (١/ ٣١٧)، الإحكام (١/ ٨٧)، شرح مختصر الروضة (١/ ٣٩١)، المسودة (ص٢٤٢)، البحر المحيط (١/ ١٤٨-١٤٩)، أسباب الخلاف للأسمري (ص٣٧٣).



## الخامسة: تكليف الصبي.

ذهبت المعتزلة إلى تكليف الصبي متى عَقِل، وأمكنه معرفة الله تعالى، وجب عليه الإيمان؛ لقولهم بإدراك حسن الأشياء وقبحها، وبوجوب بعض الأحكام بالعقل.

وأمّا أهل السنة فإنهم وإن أثبتوا الحسن والقبح، إلا أنهم ينفون أن يكون العقل حاكمًا في دين الله تعالى؛ ولهذا فلا يو جبون به شيئًا؛ لعدم تكليفه شرعًا(١).

## السادسة: تكليف المعدوم.

ذهبت المعتزلة إلى عدم جواز تكليف المعدوم؛ لأن الأمر والنهي بدون المخاطب عبث، فيكون التكليف به قبيحًا.

وذهبت الأشاعرة إلى جواز تكليفه؛ نظرًا لإثبات الكلام النفسي، «وأن الله تعالى لم يزل آمرًا ناهيًا مخبرًا» (?).

وأجاب الأشاعرة: «بأن تقبيح هذا مبني على مسألة التحسين والتقبيح، وهي منهدمة الأركان» (٣).

## السابعة: تكليف المكره.

منع تكليف المكره من يعتبر في أوامر الشرع موافقتها لقضايا العقول؛ لأنّ تكليفه يخالف العدل فيكون قبيحًا.

أمّا من يجعل مدار الأحكام الشرعية على محض الإرادة والمشيئة من غير

<sup>(</sup>۱) انظر: تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص٥٠). وجعل المسألة في تكليفه بأصول الدين. وانظر: البحر المحيط (٢٥/٣٠)، التحرير مع تيسير التحرير (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) الإبهاج (١/ ١٥٢-١٥٣)، وانظر: تخريج الأصول على الأصول (ص٢٥٨)، المحصول (٢/ ٢٥٦).



تعليل لها؛ فإنّه يجوَّزه، ولا يعد قبيحًا عنده؛ لأنّه لا معنىٰ للفعل القبيح إلا ما نهى عنه الشرع (١).

الثامنة: الواجب المخيّر، والحرام المخيّر.

منع المعتزلة التخيير في الواجب المخير؛ لأنّها إمّا أن تكون الواجبات متساوية في الحسن، فلا معنى لاستقلال أحدها بالوجوب. وإما أن يختص واحد منها بما يقتضي الوجوب من الحسن دونها، فيكون هو الواجب دون ما سواها(٢).

قال الطوفي في بناء المسألة: «قلنا: مبني على وجوب رعاية الأصلح، وعلى أن الحسن والقبح ذاتيان أو بصفة، وهما ممنوعان، بل ذلك شرعي، فللشرع فعل ما شاء من تخصيص وإبهام»(٣).

ومن منع وجوب رعاية الأصلح؛ فإنه لا يجب عنده تساوي الخصال في الحسن والصلاح، ولم يجب تساويها في الوجوب(٤).

ومثله - مأخذًا - الحرام المخير<sup>(٥)</sup>؛ لأن منع المحرم المخير عند المعتزلة؛ لأنّ الأشياء المخيَّر بينها، إن لم تكن قبيحة لم يجز أن تكون محرمة؛ -لأنّ المحرم عندهم حرم؛ لقبحه - فإذا كانت كلها قبيحة لم يجز أن يكون بعضها محرمًا، وبعضها مباحًا؛ لتساويها في المفسدة، فيكون إباحة بعضها معارضًا لقاعدة رعاية الأصلح للعباد في التكليف.

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الأصول على الأصول (ص٢٦٢)، البحر المحيط (١/ ٣٦٠)، سلاسل الذهب (ص١٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الأصول على الأصول (ص٧٧١) أسباب الخلاف للأسمري (ص٤٧٧-٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) البلبل مع شرح مختصر الروضة (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: التلخيص (١/ ٣٦٠) البلل من شرح مختصر الروضة (١/ ٣٠٥)، تخريج الأصول علىٰ الأصول (ص٤٧٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الأصول على الأصول (ص٩٩٥)، أسباب الخلاف للأسمري (ص٠٦٠).



وأمّا غير المعتزلة: فلا يجعلون مدار الأحكام على تحسين العقل وتقبيحه، ولا على وجوب الصلاح، فلا يمتنع أن يجعل الله المصلحة في اجتناب الجمع بين الفعلين، حتى لو فعل المكلف أحدهما لم تحصل المفسدة المترتبة على الجمع بينهما(١).

التاسعة: التعبد بالعمل بخبر الآحاد.

اختلف القائلون بالتحسين والتقبيح في التعبد بالعمل بخبر الآحاد.

فمنعه بعضهم؛ لأن «التكاليف تعتمد تحصيل المصالح ودفع المفاسد، وذلك يقتضي أن تكون المصلحة أو المفسدة معلومة، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وهو يجوز خطؤه فيقع المكلَّف في الجهل والفساد، وهو غير جائز»(٢)، ولأن في تعليق التكاليف به مفسدة استباحة الأموال والأعراض بأمر مظنون يجوز خطؤه.

وأجاز العمل به آخرون؛ لما في العمل به من الحسن؛ وذلك لأن المتواتر عزيز، فلو لم يعمل بخبر الآحاد لتعطلت المصالح<sup>(٣)</sup>.

العاشرة: منع المعصية على النبي على المعصية توجب احتقارًا لصاحبها، فتنفر الطبائع عن اتباعهم، وذلك قبيح عقلًا، وهو خلاف المصلحة، ولذا يمتنع أن يقع ما هو خلاف المصلحة (٥).

<sup>(</sup>۱) تخريج الأصول على الأصول (ص٩٩٥)، وانظر: البحر المحيط (١/ ٢٧٢) شرح الكوكب (١/ ٣٨٨- ٣٨٩) وسلاسل الذهب (ص١٢٢).

<sup>(</sup>۲) شرح تنقيح الفصول (۳۵۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: أسباب الخلاف لإسماعيل الحاج (٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العضد (٢/ ٢٢)، أصول ابن مفلح (١/ ٣٢٢)، التقرير والتحبير (٢/ ٢٢٤)، التحبير (٣/ ١٢٤)، التحبير (٣/ ١٤٤٠)، شرح الكوكب (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الأصول الخمسة (٥٧٤)، شرح العضد (٢/ ٢٢)، أصول ابن مفلح (١/ ٣٢٢)، التحبير (٣/ ١٤٤٠).



ومن لم يقل بوجوب رعاية المصلحة قال لا يمتنع عليه تعالى فعل شيء، فله أن يفعل ما يريد، ويحكم بما يشاء، ومن ذلك المعصية من النبي على قبل البعثة (۱). بل إن جواز ذلك لا يفضي إلى القبح العقلي؛ لأن الإنسان بعد صفاء السريرة وحسن السيرة ينعكس حال الناس معه من حال الازدراء والاستخفاف إلى حال التعظيم والإجلال، ويؤكد ذلك أن انعكاس حالهم حينئذ دلالة المعجزة على صدقه وأحقيته بالرسالة، والمشاهدة قاضية بهذا الانعكاس في كثير من الصلحاء، حيث كانوا موصوفين بضد الصلاح محقورين من الناس، ثم انعكس حالهم بعد الصلاح، فلا وجه للملازمة (۱).

الحادية عشرة: ذهب بعض من قال بالتحسين والتقبيح إلى كون النسخ بيانًا؛ لأنه لو كان رفعًا؛ لأدى إلى أن ينقلب الحسن - الذي أثبته الله بالأمر - إلى قبيح وذلك بالنهى عنه، وهذا محال<sup>(٣)</sup>.

وبيانه: أنَّ الشيء إنما يؤمر به لحسنه وما فيه من مصلحة، وينهى عنه لقبحه وما فيه من مفسدة، ولو أمر بالحكم الواحد، ثم نهى عنه لكان حسنًا قبيحًا، مصلحة مفسدة، مرادًا غير مراد، وهو جمع بين النقيضين، والقول بالرفع يلزم منه ذلك؛ لأنه أمر بالحكم المنسوخ لحسنه، ثم نهى عنه برفعه لقبحه، فلزم أن يجتمع فيه النقيضان (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الأصول الخمسة (۵۷٤)، البحر المحيط (٤/ ١٦٩)، شرح العضد (٢/ ٢٢)، نهاية الوصول لابن الساعاتي (١/ ٢٥٤)، أصول ابن مفلح (١/ ٣٢٢)، التحبير (٣/ ١٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) اعترض به الحنفية لقولهم بالتحسين والتقبيح مع قولهم بالجواز مطلقًا، ورأوا منع الملازمة بين القبح العقلي والمنع.

انظر: التقرير والتحبير (٢/ ٢٢٤)، تيسير التحرير (٣/ ٢٠-٢١)، فواتح الرحموت (٢/ ٩٨).

 <sup>(</sup>٣) انظر: المستصفى (١/ ١٠٨) التلخيص (١/ ٤٥٤)، الواضح (٢/ ٢١٢)، روضة الناظر (١/ ٢٨٦)،
 شرح المعالم (٢/ ٣٧–٣٨)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٢٦٢)..

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المعالم (٢/ ٣٧-٣٨).



وذهب شذوذ من المسلمين، بعض طوائف اليهود (۱)، إلى عدم وقوع النسخ، بسبب ذلك.

ونوقش: بأن التناقض إنما يكون مع اتحاد الزمان، وشرط النسخ التراخي ولا تناقض مع تعدد الزمان<sup>(٢)</sup>.

كما أنه يجوز أن يكون ذلك الفعل مصلحة في وقت ومفسدة في وقت آخر، فيأمر به في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه، فيكون حسنًا في وقت قبيحًا في وقت آخر، فلا يكون مناقضًا للحسن والقبح<sup>(٣)</sup>.

الثانية عشرة: قبول جميع الأحكام للنسخ.

عدم قبول جميع الأحكام للنسخ (٤)، لأن الحسن والقبح صفات وأحكام لا تتغير بتغير الشرائع، ولذا يمتنع النسخ في هذه الأفعال المقتضية للحسن والقبح لاستحالة الأمر بالقبح، والنهي عن الحسن (٥)، وهذا عند القائلين بالتحسين والتقبيح.

أما من لم يقل بالتحسين والتقبيح، فقد اختلفوا:

فقال بعضهم بالمنع؛ لأن ما لا يمكن أن يقع إلا على وجه واحد، يمتنع أن يقع

<sup>(</sup>۱) انظر: المعتمد (۱/ ٤٠١)، اللمع (٥٥)، المحصول (٣/ ٢٩٤)، شرح مختصر الروضة (٦/ ٢٦٦)، التحبير (٦/ ٢٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المعالم (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup> $^{(7)}$  )  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  10  $^{(7)}$  10  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7)}$  11  $^{(7$ 

<sup>(3)</sup> انظر: أصول الجصاص (١/ ٣٥٦)، المعتمد (١/ ٤٠٠)، الواضح (١/ ٢٣٤)، شرح العضد (٢/ ٢٠٤)، أصول ابن مفلح (٣/ ١١٨٧)، زوائد الأصول (٣١٣)، تشنيف المسامع (٢/ ٨٨٨)، الغيث الهامع (٢/ ٢٤٧)، التحرير ومعه التقرير والتحبير (٣/ ٣٥٠)، التحبير (٣/ ٣١٠٩)، شرح الكوكب (٣/ ٥٨٦)، تيسير التحرير (٣/ ١٩٣)، نشر البنود (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: أصول الجصاص (١/ ٣٥٦)، بيان المختصر (٢/ ٥٧٧)، رفع الحاجب (٤/ ١٣٤)، التحبير (٦/ ٣١٠٩).



على وجهين، ولو أمر به ثم نسخ لوقع على وجهين، وهو غير قابل لذلك(١).

وقال بعضهم بالجواز نظرا لأدلة أخرى، كقوله تعالى: ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثِّبِتُ ﴾[الرعد::٣٩]، ونحو ذلك<sup>(٢)</sup>.

الثالثة عشرة: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.

ذهبت المعتزلة إلى منع نسخ الحكم مع بقاء التلاوة (٣)؛ لأن «الحكم إذا نسخ وبقيت التلاوة كانت موهمة بقاء الحكم، وذلك مما يعرِّض المكلف إلى اعتقاد الجهل، والحكيم يقبح منه ذلك»(٤).

أما إن قيل إن الشرع هو الذي يثبت الحسن والقبح، والعقل لا مدخل له في ذلك فإن الشرع إن ورد بالنسخ للحكم دون التلاوة فهو حسن لورود الشرع به، ولا التفات إلى نظر العقل<sup>(٥)</sup>.

الرابعة عشرة: نسخ التكليف بالخبر.

منع نسخ التكليف بالخبر؛ «لأنه كذب، والتكليف بالكذب قبيح، وهو غير متصور من الشارع، وهو مبني على أصولهم في التحسين والتقبيح العقلي، ووجوب رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى»(٦).

 <sup>(</sup>١) انظر: شرح اللمع (١/ ٤٨٩)، قواطع الأدلة (١/ ٤٢٣).

 <sup>(</sup>٦) انظر: بيان المختصر (٦/ ٥٧٧).

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح العضد (٢/ ١٩٤)، أصول ابن مفلح (٣/ ١١٤١-١١٤٢)، التحرير مع التقرير والتحبير
 (٣/ ٦٧)، التحبير (٦/ ٣٠٣٤)، شرح الكوكب (٣/ ٥٥٩)، فواتح الرحموت (٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) الإحكام (٣/ ١٤٢ - ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإحكام (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٦) الإحكام (٣/ ١٤٤)، ونقله عنه الزركشي في البحر المحيط (٤/ ٩٨)، وأقره عليه، وانظر: شرح العضد (٦/ ١٩٥)، تشنيف المسامع (٦/ ٨٨٠)، الغيث الهامع (٢/ ٤٤٤).



فلو كلف الشارع الإخبار بشيء، ثم نسخه، وأمر بالإخبار بضده لكان في ذلك كذب؛ لأنه كلفه بالإخبار بنقيض الحق ولابد، وهذا أمر يستقبحه العقل فكان ممتنعًا في حق الله تعالى لتنزهه عن الكذب، ولهذا لا يجوز النسخ في هذه الحالة لما يلزم من القول بالجواز من إفضاء إلى الباطل، وما أفضى إلى باطل فهو باطل (١).

وقد أبدى ابن السبكي اعتراضًا على استناد المعتزلة إلى هذا الأصل، فقال: «بل لقائل أن يقول لا التفات لهذا على قاعدة التحسين والتقبيح، بل ينبغي القول به على أصلنا وأصلهم»(٢).

ثم ذكر أنه على أصل الأشاعرة واضح الالتفات لإنكارهم للقاعدة، أما على أصلهم فلأنه قد يتعلق بالكذب قصد صحيح فلا يكون قبيحًا في حق المكلِّف أو المكلَّف، وقد ذكر الفقهاء مواضع يجب فيها الكذب لتعلق غرض شرعي به، ولا ينبغى للمعتزلة الخلاف في ذلك (٣).

الخامسة عشرة: حكم نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل.

ذهبت المعتزلة إلى منع نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل، «لعدم حصول المصلحة من الفعل، وترك المصلحة عندهم يمنعه قاعدة الحسن والقبح»(٤).

ثم إن نسخ الفعل قبل التمكن فيه أمر، ونهي، أمر بالعبادة، وهذا يقتضي حسن الأمر، ثم نهى عنها، وهذا يقتضي القبح، وبما أن الشرع كاشف عن الحسن والقبح فإنه لا يمكن أن يكشف عن الحسن أو القبح، ثم يأتي بما يدل على خلاف ذلك إذا

<sup>(</sup>١) انظر: المعتمد (١/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٢) رفع الحاجب (٤/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: رفع الحاجب (٤/ ٧٥ – ٧٦)

٤) نفائس الأصول (٦/ ٢٤٤٨).



كان ذلك في فعل واحد، ومن هنا فمن قال بالحسن والقبح لزمه القول بعدم الجواز، ومن لم يقل به لم يلزمه ذلك(١).

السادسة عشرة: حكم العمل بالقياس.

اختلف القائلون بالتحسين والتقبيح في حسن وقبح العمل بالقياس:

فمن منع العمل بالقياس عقلًا<sup>(۲)</sup>، قال: إن القياس رجم بالظن، والرجم بالظن جهل، والجهل قبيح، والأمر به قبيح، وما كان كذلك فلا يجوز عقلا القول به<sup>(۳)</sup>.

ومن قال بالعمل به منهم، قال: إن النصوص لا تحيط بالحوادث، ولذا كان من الواجب أن يكون للناس طريق صالح لإثبات الحكم فيما لا نهاية له، وليس ذلك إلا بالقياس فكان في القياس دفعًا لهذا الضرر المظنون، فاقتضى العقل وجوب العمل به لدفع ذلك الضرر (1). وعليه فإن من الحسن العمل به.

وقالوا: إن الأحكام مبنية على المصالح، وهي متفاوتة حسب تفاوت الزمان والمكان، فلا يمكن ضبطها إلا بالتفويض إلى الرأي، وإلا خلت الوقائع من الأحكام لعدم كفاية عمومات النصوص، ولذا كان من الجائز عقلًا العمل بالقياس لتحقيق تلك المصالح<sup>(٥)</sup>.

ومن لم يقل بهذا الأصل فلا يلزمه ذلك، ونظر في العمل بالقياس إلى أدلة شرعية، وعقلية، ومنها ما ذكر في بيان كون العمل به حسنًا.

<sup>(</sup>۱) انظر: أصول الجصاص (۱/ ۳۷٤)، المعتمد (۱/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام (٤/ ١٣، ٢٢)، المعتمد (٢/ ٢٥٥)، الإبهاج (١/ ١٣٨)، المنخول (٢٥٥)، إحكام الفصول (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان (٢/ ٤٩٢)، الإحكام (٤/ ١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعتمد (٢/ ٧٢٥)، الإحكام (٤/ ١٣)، نهاية الوصول (٧/ ٣٠٧٧، ٣٠٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: فواتح الرحموت (٢/ ٣١٠).



### السابعة عشرة: وصف العِلَّة وتعريفها بأنها المؤثر.

ذهب من قال بالتحسين والتقبيح إلى القول بأن العلة الشرعية مؤثرة في الحكم بذاتها<sup>(۱)</sup>؛ لأن العقل إن كان يدرك الحسن والقبح يلزم أن يكون مدركًا للوصف المشتمل على المصلحة أو المفسدة الذي لأجله تثبت الأحكام أو تنفى، وإذا ثبت كون الوصف علة فإن العقل يقضي بترتيب الأثر عليه، فيكون مؤثرًا بنفسه<sup>(۱)</sup>.

ومن قال بنفي التحسين والتقبيح العقليين فإنه لا يقول إن العقل يقضي بترتيب الأثر على الوصف، بل الوصف علامة تعرف الحكم ليس غير.

واشترط القائلون بالتحسين والتقبيح أن تعلَّل الأحكام بالمصلحة (٣)؛ لأنه «يقبح في العقل أن يأمر بما لا مصلحة فيه» (٤).

والعالم الحكيم لا يحسن منه أن يفعل أو يأمر أو يحكم إلا بحسن، كما يقبح منه أن يفعل أو يأمر أو يحكم بقبيح، ولو أمر بقبيح يعلم قبحه لكان ذلك مخالفًا لعلمه وحكمته (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: نهاية الوصول (۸/ ٣٢٥٥)، البحر المحيط (٥/ ١١٢)، تشنيف المسامع (٣/ ٢٠٦)، الغيث الهامع (٣/ ٦٧١)، التحبير (٧/ ٣١٧٨)، إرشاد الفحول (٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: نبراس العقول (٢١٨).

 <sup>(</sup>٣) انظر: شرح الأصول الخمسة (٣٠١)، المعتمد (١/ ٣٧١)، الأربعين في أصول الدين (١/ ٣٥٢،
 ٣٥٣)، شرح المعالم (٢/ ٢٩٨)، المواقف (٣٣١)، تعليل الأحكام لشلبي (٩٨).

<sup>(</sup>٤) العدة (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الأصول الخمسة (٣٠١)، العدة (٦/ ٢٢٤)

<sup>(</sup>٦) انظر: تشنيف المسامع (٣/ ٢٠٨).



الثامنة عشرة: تعليل أحكام الله وأفعاله.

من أثبت للفعل صفة تقتضي حسنه أو قبحه؛ فإنّه يثبت كون ذلك الحكم معللًا بما فيه من صفة، وجعل أحكام الله تعالى وأفعاله معللة.

والمعتزلة قالوا: «لا يصح أن يفعل فعلًا إلا لمصلحة العباد»(١). فأوجبوا ذلك، وخالفهم أهل السنة في مسألة الإيجاب، كما تقدم في أصل المسألة العقدية.

وأما الأشاعرة الذين أنكروا صفات الأفعال ونفوا الحسن والقبح العقليين، ونفوا أن يكون في الفعل مصلحة تقتضي أن يكون الأمر به لأجلها، وأن يكون فيه مفسدة تقتضي أن يكون النهي عنه لأجلها، وبناء على ذلك أنكروا أن تكون أحكام الله تعالى معللَّة؛ لعدم ما تُعلل به، «ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية، لم يحسن إلا لتعلق الأمر به، وأن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط، فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد، والمعروف والمنكر وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللها»(٢).

## التاسعة عشرة: شرع من قبلنا.

شرع من قبلنا حجة عند المعتزلة القائلة بالتحسين والتقبيح؛ لأن «الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع، فهي حسنة بالنسبة إلينا، فتركنا لها قبيح»(٣).

<sup>(</sup>۱) شرح المعالم (۲/ ۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (١١/ ٣٥٤)، وانظر: تخريج الأصول على الأصول (ص٩٩)، المحصول (٦/ ٢٥٨). وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (٦/ ٦١): «وكلُّ من تكلم في علل الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد، فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين».

<sup>(</sup>٣) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ١٧٩).



وبناء عليه: فإن مجيء النبي بشريعة أخرى عبث لا فائدة فيه، «والحكيم لا يفعل فعلًا إلا لحكمة وغرض، والفعل من غير غرض سفه وعبث»(١).

نوقش: بأن «حسنها شرعي إضافي، فيجوز أن يكون الحكم حسنًا في حقهم، قبيحًا في حقنا» (٢).

العشرون: نسب القول بأن الاستحسان هو: مايستحسنه المجتهد بعقله، على القول بالتحسين والتقبيح، ولما نسب إلى أبي حنيفة الله نفاه الحنفية عنه.

قال عبدالعزيز البخاري: «فأبو حنيفة أجلُّ قدرًا، وأشد ورعًا من أن يقول في الدِّين بالتشهي، أو يعمل بما استحسنه من غير دليل قام عليه شرعًا»(٣)

الحادية والعشرون: عدم وقوع المشترك في خطاب الشرع عند القائل بالتحسين والتقبيح؛ لأنّ المقصود من الخطاب هو الإفهام، ولا يتحقق ذلك بالخطاب المشترك، فلا يتعلق به غرض صحيح؛ لما فيه من تجهيل للمكلف، فالمشترك «إن كان المقصود منه الإفهام، فإن وجد معه البيان فهو تطويل من غير فائدة، وإن لم يوجد فقد فات المقصود، وإن لم يكن المقصود منه الإفهام فهو عبث، وهو قبيح، فوجب صيانة كلام الله عنه، فهو مبنى على الحسن والقبح الذاتي»(٤).

الثانية والعشرون: منع اجتهاد النبي على عند القائل بالحسن والقبح؛ لأنّ القول به يورد إيهامًا بوضعه للشرع، وهو مُورث للتهمة في حقه، ومنفر للناس عنه،

<sup>(</sup>١) نهاية الإقدام للآمدي (٣٩٧)

<sup>(</sup>٢) ذكره الطوفي في شرح مختصر الروضة (٣/ ١٧٩) كمأخذ ثان للمسألة.

<sup>(</sup>T) المبسوط للسرخسي (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) الإحكام للأمدي (١/ ٢٢)، أسباب الخلاف للسهلي (ص٢٦٩).



وهذا الأمر قبيح، كما أنّه يعود على الرسالة وعلى مقصود البعثة بالخلل، ويؤدي إلى تجويز مخالفة المجتهد له، فهو اجتهاد مقابل اجتهاد، ومقام النبوة يقتضي الانقياد والاتباع للتشريع<sup>(۱)</sup>.

الثالثة والعشرون: منع الاجتهاد في زمن النبي على عند القائل بالتحسين والتقبيح؛ لأنّ «الاجتهاد عرضة للخطأ بلا شك، والنص آمن منه، وسلوك السبيل المخوف مع القدرة على سلوك الآمن قبيح عقلًا»(٢).

الرابعة والعشرون: عدم تأثير المجتهد إذا بذل وسعه في المسائل العقدية ولم يصب الحكم؛ لأنّ «تأثيم المجتهد بعد استفراغ وسعه في الاجتهاد قبيح؛ إذ هو مفض إلى تكليف ما لا يطاق»(٣).

وأمّا عدم تأثيمه في الفروع لأنّ «هذه المسائل ليس فيها دليل قاطع، ولا فيها حكم معين، والأدلة الظنية لا تدل لذاتها، وتختلف بالإضافة، فتكليف الإصابة لما لم ينصب عليها دليل قاطع تكليف ما لا يطاق، وإذا بطل الإيجاب بطل التأثيم، فانتفاء الدليل القاطع ينتج نفي التكليف، ونفي التكليف ينتج نفي التأثيم»(٤).

الخامسة والعشرون: منع التقليد في الفروع عند القائل بالتحسين والتقبيح؛ لأنّ العامي «إذا قلّد العالم فيها، كان إقدامه قبيحًا من حيث يجوز الخطأ

<sup>(</sup>۱) انظر: المعتمد (۲۱۱۲)، قواطع الأدلة (۲۱٪)، التحبير (۸/ ۳۹۰۳)، بناء الأصول للمشعل (صم١٧٥-١٧٦)، أسباب الخلاف للغامدي (ص١٨٤)، التحسين والتقبيح العقليان (٢/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٦) نهاية السول (٤/ ٣٤٥)، وانظر: المحصول (٦/ ١٨)، الإحكام (٤/ ٢١٢)، نفائس الأصول (٩/ ٤٠٠٨)، البحر المحيط (٦/ ٢٢٧)، بناء الأصول علىٰ الأصول للمشعل (ص١٩٤)، أسباب الخلاف للغامدي (ص77).

<sup>(</sup>٣) شرح مختصر الروضة (٣/ ٦١٠).

<sup>(</sup>٤) المستصفى (٢/ ٤٠٦)، وانظر: بناء الأصول للمشعل (ص٢٧١).



على العالم، والفعل الذي لا يؤمن كونه قبيحًا بمنزلة الخبر الذي لا يؤمن كونه كذبًا من القبح»(١).



<sup>(</sup>۱) شرح العمد (۲/ ۳۰۷)، انظر: بناء الأصول على الأصول للمشعل (۳۳۰)، أسباب الخلاف للغامدي (ص۶۲۶).





رعاية المصلحة، وتسمى الأصلح، ويقصد به: إذا كان هناك صلاحان وخيران فكان أحدهما أقرب إلى الخير المطلق فهو الأصلح، وقد اختلف الناس في وجوب رعاية المصلحة أو فعل الأصلح على قولين:

الأول: أنه لا يجب على الله تعالى فعل الأصلح، بل هو تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وبهذا قال أكثر الناس، وهو قول أهل السنة والأشاعرة وغيرهم.

وهؤلاء اختلفوا:

فقال بعضهم: إنَّ خلق الله وأمره متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة، وهو قول الجهمية.

وقال بعضهم: إنَّ الله أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، وإن كان في بعض ذلك ضرر لبعض الناس، فلابد وأن يكون ذلك لمصلحة لأجلها خلقه الله، وهذا قول أكثر الفقهاء، وأهل الحديث والتصوف، وطوائف من أهل الكلام.

الثاني: أنه يجب على الله تعالى فعل الأصلح، وبهذا قال عامة المعتزلة، ومنهم من قال يجب ذلك في أمور الدين والدنيا، وهؤلاء هم معتزلة بغداد، ومنهم من قال بوجوب فعل الأصلح في الدين فقط، وبهذا قال معتزلة البصرة، وقيل عنهم غير ذلك(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: الإرشاد للجويني (۲٤٧)، نهاية الأقدام (٤٠٤، وما بعدها)، لباب العقول (٣٢٠)، منهاج السنة (١/ ٤٦٦–٤٦٤).



#### ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل:

المسألة الأولى: منع فتور الشرائع عقلًا عند من يقول بوجوب رعاية المصالح على الله، وهو مذهب الكعبي من المعتزلة؛ لما فيه فتور الشرائع، وعدم بقاء التكاليف عقلًا، من تبدل المصلحة بالمفسدة، وتخلف أصل رعاية المصالح، وجوابه على التنزيل بوجوب رعاية الأصلح، «فمن الذي أنبأك أن الأصلح تقدير الشرائع، فقد يكون الأصلح في فتورها، حتى يعملوا بمقتضى عقولهم»(۱).

الثانية: منع تكليف ما لا يطاق؛ لأنّه ليس أصلح للعبد، وما كان كذلك استحال عقلًا على الله التكليف به، فيمتنع التكليف بما لا يطاق.

وجوابه: أنّه ليس من قبيل الاستحالة العقلية التي هي ضد الايجاب العقلي؛ فإنّه سبحانه يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لكن من قبيل أن ذلك لا يليق بحكمة الله تعالى وفضله؛ لأنّ «المأمور بفعل لا بدّ من أن يكون قادرًا على تحصيل المأمور به حقيقة؛ لأنّ تكليف ما ليس في الوُسع ليس بحكمة»(٢).

الثالثة: عدم جواز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل، عند من قال بوجوب مراعاة المصلحة على الله (٣)؛ لأن الأمر من الله يدل على أن المأمور به صلاح للمأمورين، وما كان صلاحًا لهم لا يجوز للحكيم أن ينهاهم عنه ويمنعهم منه، وهذا ما يوجد في نسخ الفعل قبل التمكن، ولذا لم يجز.

<sup>(</sup>۱) البرهان (۲/ ۸۸۰)، وانظر المنخول (ص٤٨٤)، البحر المحيط (١/ ١٦٤)، تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار (١/ ٢٨٦). وانظر فتح الغفار (١/ ٥٩)، والتوضيح وشرح التلويح (١/ ٣٦٨)، والبحر المحيط (١/ ٣٤٣)، تخريج الأصول على الأصول (ص٣٥٤)

<sup>(</sup>٣) انظر: التبصرة (٢٦٢)، البرهان (٢/ ٨٥٠) المستصفىٰ (١/ ١١٣)، الإحكام (٣/ ١٣٣).



أما من قال لا يجب رعاية المصلحة فقد جوَّز ذلك(١).

ونوقش: بأن الأمر يدل على الصلاح ما دام الأمر قائمًا، فإذا نهى عنه علم أن الصلاح كان إلى غاية.

ثم إن هذا يعود على النسخ بالإبطال؛ لأن الأمر بالشيء يدل على صلاحه، وما كان صالحًا للعبد لم يجز للحكيم أن ينهى عنه أو يرفعه (٢).

ولهم أن يجيبوا: بأن النسخ هو رفع مثل الحكم لا نفسه، فيكون المرفوع غير الحكم السابق، فلم ينه عن شيء قد أمر به، أما هنا فالفعل واحد، فأمر به، ثم نهى عنه قبل فعله.

الرابعة: قبول جميع الأحكام للنسخ؛ عند القائل بوجوب الأصلح على الله تعالى (7)؛ لأنه يجب على الله – تعالى الله عن قولهم – إذا علم المصلحة في رفع التكليف أن يرفعه عنهم، وإذا علم أن المصلحة في عدم رفعه ألا يرفعه عنهم، وإن لم يقع ذلك كان خارجًا عن نمط الحكمة وسبيل العدل إلى الجور والسفه تعالى الله عن ذلك (3).

ومن لم يقل بذلك قال له 🐉 أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

ومن هؤلاء من ينكر التعليل، فعنده أن الله تعالىٰ يفعل بمحض المشيئة، ومنهم من قال هو ، يأمر بما فيه صلاح العباد، وينهىٰ عما فيه فسادهم.

<sup>(</sup>١) انظر: التبصرة (٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: التبصرة (٢٦٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر: المستصفى (١/ ١٢٢) الإحكام (٣/ ١٨٠)، المعتمد (١/ ٤٠٠)، الواضح (١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: الواضح (١/ ٢٣٦).



الخامسة: عدم جواز نسخ الحكم إلى غير بدل عند القائلين بوجوب رعاية الأصلح؛ لعدم مصلحة العباد - في عقولهم -أن يرفع عنهم الحكم دون أن يُثبت بدلا عنه، إذ ليس من الصلاح أن يترك عباده هملًا من التكليف(١).

وقد نوقش هذا من وجهين:

الأول: لا نسلِّم بالمصلحة أصلًا، فإن الشرع لا ينبني عليها(٢).

وهذا الجواب مبني على المناقضة في الأصل، وهو جار على أصول الأشاعرة ونحوهم ممن ينكر التعليل.

الثاني: أننا لا نسلِّم أن المصلحة في إثبات البدل، بل قد تكون المصلحة في رفعه دون بدل، ومن ذلك السلامة من عدم الإخلال به (٣).

السادسة: من نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند القائلين بوجوب رعاية الأصلح؛ لأن الأمر من الله تعالى يدل على أن الشيء صلاح للمكلف، وما كان صلاحًا لا يجوز للحكيم أن ينهى عنه (٤).

وهذا الوجه لا يظهر تعلقه بهذه المسألة، ولهذا اعترض عليه بأنه يعود على أصل النسخ بالإبطال.

ونوقش أيضًا: بأن الصلاح وعدمه تابعان للأمر والنهي الشرعيين، فإذا ورد الأمر علم أن فيه صلاحًا، وإذا زال علم أنه لا صلاح فيه (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: المستصفى (۱/ ۱۱۹)، ميزان الأصول (۲/ ۱۰۰۰) الوصول (۲/ ۲۱)، شرح المحلي مع حاشية البناني (۲/ ۱۳۳)، الآيات البينات (۳/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصفى (١/ ١١٩)، الإحكام (٣/ ١٣٥)، حاشية البناني (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: المستصفى (١/ ١١٩)، الإحكام (٣/ ١٣٥)، حاشية البناني (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: التلخيص (٢/ ٥١٨-٥١٩)، الواضح (٤/ ٢٦٦)، أصول ابن مفلح (٣/ ١١٥٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: التلخيص (٢/ ٥١٩)، الواضح (٤/ ٢٦٦).



السابعة: منع المعصية قبل ورود البعثة على النبي على عقلًا عند القائل بوجوب رعاية الأصلح؛ لأن من قال بوجوب رعاية المصلحة منع المعصية على النبي على قبل بعثته عقلًا؛ لأن المعصية توجب احتقارًا لصاحبها فتنفر الطبائع عن اتباعهم، وذلك خلاف المصلحة، ولذا يمتنع أن يقع ما هو خلاف المصلحة.

ومن لم يقل بوجوب رعاية المصلحة قال لا يمتنع عليه تعالى فعل شيء، فله أن يفعل ما يريد، ويحكم بما يشاء، ومن ذلك المعصية من النبي على قبل البعثة (١).

الثامنة: منع العمل بالقياس عقلًا عند القائل بوجوب رعاية الأصلح (٢)؛ لأن القياس رجم بالظن، والرجم بالظن جهل، ولا صلاح للخلق في إقحامهم ورطة الجهل حتى يتخبطوا به، ويحكموا بما يجوز أن يكون مخالفًا لحكم الله تعالى (٣).

أما من قال بالوجوب من القائلين بوجوب رعاية المصلحة فقال: إن النصوص لا تحيط بالحوادث، ولذا كان من الواجب أن يكون للناس طريق صالح لإثبات الحكم فيما لا نهاية له، ولا طريق لذلك إلا بالقياس، فكان في القياس مصلحة للخلق، والله تعالى يجب عليه رعاية مصالح الخلق، ولذا وجب العمل بالقياس لتحقيق تلك المصالح<sup>(1)</sup>.

ومن لم يقل بوجوب رعاية المصلحة فلا يلزمه ذلك.

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الأصول الخمسة (۵۷٤)، البحر المحيط (٤/ ١٦٩)، شرح العضد (٢/ ٢٢)، نهاية الوصول لابن الساعاتي (١/ ٢٥٤)، أصول ابن مفلح (١/ ٣٢٢)، التحبير (٣/ ١٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان (٢/ ٤٩٤)، وانظر: التلخيص (٣/ ١٥٦، ١٥٧، ١٦٠) الإحكام (٤/ ١٨)، العدة (٤/ ١٦٠)، إحكام الفصول (٢/ ٥٣٨)، المستصفى (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان (٢/ ٤٩٢)، الإحكام (٤/ ١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المعتمد (٢/ ٧٢٥)، الإحكام (٤/ ١٣)، نهاية الوصول (٧/ ٣٠٧٧، ٣٠٧٥).



التاسعة: أفعال الله وأحكامه معللة بالمصلحة؛ وذلك رعاية للمصلحة (١)، وعليه فإنه «لا يصح أن يفعل فعلًا إلا لمصلحة العباد» (٢).

ومن لم يقل بذلك لم يلزمه ذلك.

العاشرة: شرع من قبلنا حجة عند من قال بوجوب رعاية الأصلح على الله؛ معللين ذلك بقولهم: بأن مجيء النبي بشريعة آخر عبث لا فائدة فيه، «والحكيم لا يفعل فعلًا إلا لحكمة وغرض، والفعل من غير غرض سفه وعبث»(٣).

الحادية عشرة: منع اجتهاد النبي على عند القائل بوجوب رعاية المصلحة على الله بحسب زعمهم، «إن وافق الصلاح، فيمتنع أن يوافق في الجميع»(٤).

بإدارك المصالح في مختلف الأحكام والأوقات، بل إن اختياره واجتهاده متردد «بين أن يكون مصلحة، وبين أن يكون مفسدة، فلا يؤمن من اختياره المفسدة، وذلك خلاف ما وضعت له الشريعة، وهي المصالح»(٥).

الثانية عشرة: منع التقليد في الفروع عند القائل بوجوب مراعاة المصلحة على الله؛ لأنّ العامى لا يأمن زلل ذلك المجتهد ووقوعه في الخطأ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) العدة (٢/ ٢٦٤)، وانظر: التوضيح (٢/ ١٣٤)، تعليل الإحكام لشلبي (٩٨).

<sup>(</sup>۲) شرح المعالم (۲/ ۲۹۸).

<sup>(</sup>٣) نهاية الإقدام للآمدي (٣٩٧)

<sup>(</sup>٤) روضة الناظر (٣/٩٧٠).

<sup>(</sup>٥) شرح المختصر للشيرازي (٥/ ١٩٠). وانظر المستصفى (٢/ ٣٩٦)، والإحكام للأمدي (٤/ ٢٠٦)، وآراء المعتزلة الأصولية (ص٧٧٥)، وبناء الأصول على الأصول للمشعل (ص٧٧٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص٣٣٠)، وآراء المعتزلة الأصولية (ص٦١٩)، وأسباب الخلاف للغامدي (ص٤١٩).



الثالثة عشرة: منع المقلد والمستفتي من التخيير بين الأحكام والفتاوئ عند تعددها، بل يجب عليه الأخذ بأشدِّها وأحوطها؛ رعاية للمصلحة فيه من تحصيل الأجر، والابتعاد عن الاثم (۱).



<sup>(</sup>۱) انظر: المعتمد (۲/ ۳۱۶)، التلخيص (۳/ ٤٦٨)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص۸۸۷-۳۸۸)، وآراء المعتزلة الأصولية (ص ٦٢٨)، أسباب الخلاف للغامدي (ص ٣٨٢).





انعقد الإجماع على أن التكليف بالمستحيل لذاته أو عادة غير واقع في الشريعة، كالجمع بين الضدين، والطيران والمشي على الوجه، ونحو ذلك، وعندئذ أمكن القول بأن تكليف ما لا يطاق على ضربين (١):

أحدهما: ما لا يطاق لوجود ضده من العجز، مثل تكليف المقعد القيام، والأعمى الخط ونقط الكتاب، فهذا قد انعقد الإجماع على عدم وقوعه في الشريعة، لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل<sup>(٢)</sup>.

والثاني: تكليف من علم الله كفره بالإيمان، علما بأن الإيمان في نفسه ممكن مقدور، فهذا التكليف به واقع قطعًا لكن بالغ الرازي ومن تبعه فسموه تكليفًا بما لا يطاق، وهذا خلاف الشرع، وأدخلوا هذا ضمن حججهم في جواز تكليف ما لا يطاق!.

وللناس كلام طويل في تحقيق مذهب أبي الحسن الأشعري، هل هو من القائلين بتكليف ما لا يطاق بناء على رأيه في قدرة المكلف أنها لا تكون قبل الفعل، وهي لا تبقى زمانين، فيلزم أن يكون العبد مكلفا بما لا يطيقه لعدم قدرته!، فهذا

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (٨/ ٢٩٨-٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) والقول بأن التكليف بالمستحيل لذاته أو المستحيل عادة جائز عقلا، مما لا فائدة من بحثه أصلًا! انظر: إرشاد الفحول (١/ ٦٩-٧٠).

لازم مذهبه، وهو غير لازم له<sup>(۱)</sup>.

والنزاع في مثل هذا أكثره لفظي، ولكن منه ما هو اعتباري، فالقول بأن التكليف بما علم الله أنه لا يقع يسمئ تكليفًا بما لا يطاق ليس صحيحًا، لكن مع ذلك قال أصحابه: إنه واقع في الشريعة، لكن القول بأن العبد ليست له قدرة بإطلاق، أو له قدرة ولا يوجد توفيق خاص لأهل الإيمان، فالنزاع فيه حقيقي (٢).

والرازي يميل أحيانًا إلى الجبر المحض كما صنع في كتابه المحصول (٣).

#### ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل:

المسألة الأولى: عدم التكليف بالمعدوم (٤)، لعدم تعلق القدرة به، والإمكان شرط في التكليف، ومن لم يجعل الإمكان شرطًا في التكليف؛ فإنّه يجوِّز تكليف ما لا يطاق، فلا يمتنع عنده، أن يكون المطلوب عدمًا أو غيره؛ لأنّ غايته أنه تكليف بمحال، وهو على هذا القول جائز (٥).

والقول بأن تعلق التكليف بالعدم، تكليف بما لا يطاق غير مسلم عند من يثبت

<sup>(</sup>۱) انظر: البرهان للجويني (۱/ ۸۹)، والإحكام للآمدي (۱/ ۱۳۳–۱۳۶)، ونهاية الوصول للهندي (۳/ ۲۸۱)، (۱/ ۲۰۳)، ونهاية السول (۱/ ۱۱۸)، والإبهاج (۱/ ۱۷۱)، والبحر المحيط (۲/ ۱۱۱–۱۱۶)، (۱/ ۲۰۱).

 <sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (٨/ ٣٠٠-٣٠٠).

 <sup>(</sup>٣) ووافقه علىٰ هذا ابن السبكي في جمع الجوامع انظره مع الآيات البينات (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) المقصود بالعدم هنا: العدم الأصلي؛ « لأنّ العدم الذي يقدر عليه، إنّما هو العدم المطلق، لا لعدم المضاف» نهاية السول (٢/ ٣٠٧).

<sup>«</sup> إذ يمكنه أن لا يفعل فيستمر، وأن يفعل فلا يستمر » شرح العضد (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>o) انظر: تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص١٣٠) والإبهاج (٢/ ٧٣) ومختصر المنتهى مع رفع الحاجب (٢/ ٥٥) وشرح التنقيح (ص١٧١) البحر المحيط (٢/ ٤٣٥) تشنيف المسامع (١/ ١٣٤).



القدرة السابقة على الفعل التي هي توفر الأسباب وسلامة الأعضاء(١).

تنبيه: ذكر بعض الأصوليين تناقض من قال: بجواز التكليف بالمحال مع قوله: إنّه لا تكليف إلا بفعل (٢).

الثانية: القول ببقاء التكاليف بعد فتور الشريعة ممن لا يرى حكمًا لغير الشّرع قول بتكليف ما لا يطاق؛ لتعذر الوصول إليه، والعلم به (٣).

الثالثة: عدم جواز تكليف الغافل «كالنائم والناسي؛ لمضادة هذه الأمور الفهم، فينتفي شرط صحة التكليف، وهذا بناء على امتناع التكليف بالمحال»(٤).

وكذا المجنون «ليس بمكلف إجماعا، ويستحيل تكليفه؛ لأنّه لا يعقل الأمر والنهى، ولا يبعد من القائلين تكليف ما لا يطاق جواز تكليفه كالغافل»(٥).

ومثلهم: الصبي، والمغمى عليه، والسكران، والمخطئ فيما هو مخطئ فيه، إلا على القول بتكليف ما لا يطاق<sup>(٦)</sup>.

**الرابعة**: منع تكليف المكرَه ممن يمنع تكليف ما لا يطاق؛ لأنّه لا يجوز تكليف غير القادر، والمكره كذلك(٧).

<sup>(</sup>١) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص١٣٢-١٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية العطار (٢/ ١٧٢) تخريج الأصول على الأصول (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان (٢/ ٨٨١) المنخول (ص٥٨٥) البحر المحيط (١/ ١٦٤) تخريج الأصول علىٰ الأصول للعمري (ص٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط (١/ ٣٥٠). وانظر سلاسل الذهب (ص١٤٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: المستصفىٰ (١/ ٢٨١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٧)، الإبهاج (١/ ١٥٦)، تخريج الأصول على الأصول للعمري (٢٤٣-٢٤٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: الإحكام (١/ ٢٠٥)، الإبهاج (١/ ١٦٢)، القواعد والفوائد (ص٧٣) تخريج الأصول علىٰ الأصول للعمري (ص٢٧٠).



**الخامسة:** التكليف بخلاف ما علمه الله، كتكليف الكافر الذي علم الله أنه يموت على الكفر بالإيمان، ممكن في نفسه، وليس محالًا بل هو واقع، ومن قال: إنّه مستحيل قال: إنّ التكليف به تكليف بما لا يطاق على الخلاف في جوازه وعدمه(۱).

السادسة: التمكن ليس شرطًا للتكليف عند القائل بجواز تكليف ما لا يطاق، فيجوز تكليف من علم الله أنّه لا يتمكن من الفعل في الوقت<sup>(٢)</sup>.

وأما القائل بامتناع تكليف ما لا يطاق، فتبنى المسألة عندهم على مسألتي تلازم الأمر والإرادة، والحكمة من التكليف.

فمن حصر فائدة التكليف بالامتثال، وكان الامتثال ممتنعًا لعدم القدرة عليه، امتنع كتكليف لامتناع فائدته.

ومن لم يشترط الإرادة للأمر، وجعل حكمة التكليف إمّا الامتثال، وإمّا الإرادة –وهم أهل السنة – فلم يمنعوا من التكليف بما علم الله عدم تمكن المكلف منه في الوقت؛ لأنّه وإن لم يحصل الامتثال، إلا أن للتكليف به فائدة أخرى: هي ابتلاء عزم المكلف على الفعل (٣).

السابعة:، منع التكليف بما كان مشروطًا بشرط مستحيل عند من يمنع تكليف ما لا يطاق؛ لأنّ المشروط لا يوجد بدون شرطه.

وأمّا من جوَّز تكليف ما لا يطاق، فإن كان لا ينظر في أفعال الله تعالى وأوامره إلى الحكمة والتعليل، فإنّه يجوِّز التكليف بالمشروط بشرط مستحيل، وحجته أنّ

<sup>(</sup>١) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص٣٦٥) البرهان (١/ ٩٠) البحر المحيط (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: العدة (٦/ ٣٩٢) المسودة (ص٥٢) البحر المحيط (١/ ٢٦٧) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) تخريج الأصول على الأصول (ص٣٧٣-٣٧٤) تشنيف المسامع (١/ ١٣٨) نثر الورود (١/ ٦٢-٦٣).



لله أن يتصرف في ملكه بما شاء من أفعال وأوامر، ومن جملة ذلك هذا التكليف.

وإن كان يقول: إن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة، ولا تخلو من فوائد وحكم؛ فإنّه يمنع هذا التكليف؛ لأنّه إنما أجاز تكليف ما لا يطاق عنده لما فيه من حكمة الابتلاء للمكلف، أو الإعلام بنزول العذاب به، وهذه الحكمة لا تتأتى هنا، فامتنع التكليف بالممكن المشروط بالمستحيل على القول بتجويز المحال(۱).

الثامنة: يتوجه التكليف على المكلَّف في كل وقت، سواء كان المكلف وقت التوجه قادرًا أو غير قادر عند القائل بجواز تكليف ما لا يطاق.

ومن منع تكليف ما لا يطاق، فقياس مذهبه في هذه المسألة -وقت توجيه التكليف- أن يجعل التكليف مقارنًا للقدرة، حتى لا يكون تكليف ولا قدرة<sup>(٢)</sup>.

التاسعة: اتفق العلماء على أن التكليف بالفعل المجهول -أي: الذي ليس معلوم الحقيقة للمكلف- لم يقع في الشريعة (٣)؛ لذا نقلوا الإجماع على أنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

واختلفوا في جوازه عقلًا، فمن منع تكليف ما لا يطاق عقلًا، منع من التكليف بالمجهول، واشترط في التكليف العلم بالتكليف، والعلم بالمكلَّف به.

ومن جوَّز تكليف ما لايطاق، فبعضهم طرد أصله هنا فجوَّز التكليف بالمجهول، ولم يشترط العلم، وبعضهم منع التكليف بالمجهول لأسباب،

<sup>(</sup>۱) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص٣٩٧-٣٩٨)، وانظر: نهاية الوصول للهندي (٣/ ١٠٨٦) البحر المحيط (١/ ٣٠١-٣٩٣) منتهى السول للأمدي (ص٤٤) والإحكام (١/ ٢٠٧-٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) تخريج الأصول على الأصول (ص٢٠٤). وعليه تبنى مسألة وقت توجيه التكليف على مسألة وقت القدرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام (١/ ٢٥٢)، البحر المحيط (٣/ ٤٩٣) تخريج الأصول على الأصول ح (١) (ص٤٢٣).



وفي الجملة ما تقدّم من تفريع مسألة تكليف الغافل على مسألة تكليف ما لا يطاق يأتى هنا(١).

**العاشرة**: التكليف بفعل العبادة في وقتِ لا يتسع لها، لم يقع في الشريعة، أما عقلا فعلى القول بتكليف ما لا يطاق<sup>(٢)</sup>.

الحادية عشرة: من قسَّم ما لا يتم الواجب إلا به إلى قسمين: أحدهما: ما لا يقع تحت قدرة المكلف، جعل إيجاب هذا القسم ممتنعًا إلا على القول بتكليف ما لا يطاق<sup>(٣)</sup>.

وجعل كثير من الأصوليين إيجاب الواجب من غير إيجاب لما لا يتم إلا به تكليفًا بالمحال<sup>(١)</sup>.

الثانية عشرة: يستحيل عقلًا أن يكون الشيء الواحد بالشخص حرامًا واجبًا من جهة واحدة؛ لتضمنه الحكم بجواز الترك وعدمه؛ وذلك جمع بين النقيضين، فكان من قبيل المحال لذاته، وعليه فجواز ورود الشرع بذلك محال، فيتخرج

<sup>(</sup>١) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص٤٢٤) شرح مختصر الروضة (١/ ٢٢١) الإحكام (٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص٤٣٠) التلخيص (١/ ١٠١) المحصول (٢/ ١٧٣) شرح مختصر الروضة (١/ ٣١٢) شرح الكوكب المنير (١/ ٣٦٨) الإبهاج (١/ ٩٤).

 <sup>(</sup>٣) تخريج الأصول على الأصول (ص٥٠٦)، التلخيص (١/ ٢٩١) المستصفى (١/ ٢٣١)، المحصول
 (٦/ ١٩٠)، الإحكام (٦/ ١٥٠) شرح تنقيح الفصول (ص١٦٠) شرح مختصر الروضة (١/ ٣٣٦)
 الإبهاج (١/ ٣٠٠) البحر المحيط (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) ذكروا ثلاثة أوجه: «ترجع كلها إلى أن التكليف بالفعل بدون التكليف بمقدمته التي يتوقف عليها وجوده، يؤدي إلى التكليف باجتماع النقيضين، وهو تكلف بالمحال» قاله المطيعي في حاشيته سلم الوصول (١/ ٢٠٦)، وانظر: تخريج الأصول على الأصول (ص٥٠٧-٥٠٥) والمحصول (٦/ ١٩٠)، نهاية الوصول (١/ ٢٠٦) شرح مختصر الروضة (١/ ٢٠٦)، نهاية السول (١/ ٢٠٦) شرح مختصر الروضة (١/ ٣٣٨).



التكليف به على الخلاف في تكليف المحال، فمن جوزه جوزه؛ لأنّه فرد من أفراده، ومن منعه (١).

وإذا كان الواحد بالشخص له جهتان متلازمتان، لا يتصور انفكاكهما؛ فإنهما في حكم الجهة الواحدة؛ ولذا فإنَّ اجتماع الأمر به والنهي عنه باعتبار جهتيه محالًا، كالأمر بالواحد بالشخص، والنهي عنه من جهة واحدة؛ وذلك لتلازمهما، والإتيان باللازم دون الملزوم محال<sup>(1)</sup>.

الثالثة عشرة: لا يجوز أن يرد في الكتاب ما لا يفهم معناه مما له تعلق بالتكليف (٣)؛ لأن الشارع إن خاطب العبد وكلَّفه بما لا يفهم كان في ذلك تكليفًا له بما لا يطيقه (١).

الرابعة عشرة: منع القول بقبول جميع الأحكام للنسخ، إلا على القول بتكليف ما لا يطاق؛ لأنه يلزم منه جواز نسخ ما لا يقبل إلا وجهًا واحدًا،

أنه إذا جاز تكليف ما لا يطاق جاز أنه يكلف باعتقاد تحريم ما لا يقبل إلا وجهًا واحدًا، وإذا جاز ذلك جاز النسخ له؛ لأنه إذا تصور التكليف بتحريم الاعتقاد تصور بقية الأحكام الخمسة، فأمكن التنقل بينها بالنسخ (٥).

<sup>(</sup>۱) تخريج الأصول على الأصول (ص٦١٩)، وانظر: الإحكام (١/ ١٥٥-٢٠٦)، منتهى السول له (ص٣٣)، مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٩٩) المحصول (٢/ ٢٨٥-٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) تخريج الأصول على الأصول (ص٦٠٠) المحصول (٢/ ٢٨٨) البحر المحيط (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) ترجم كثير من الأصوليين لهذه المسألة بقريب من هذه العبارة: انظر: الوصول (١١٣/١)، الإحكام (١/ ١٦٧)، أصول ابن مفلح (١/ ٣١٦)، التحبير (٣/ ١٤٠٦)، فواتح الرحموت (٦/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان (١/ ٢٨٥) الإحكام (١/ ١٦٨)، نهاية الوصول (١/ ٢٥٣)، أصول ابن مفلح (١/ ٣١٧)، التحبير (٣/ ١٤٠٧)، شرح الكوكب (٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: نفائس الأصول (٦/ ٢٥٤١).



الخامسة عشرة: منع نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل؛ لأنه لو أمره بالفعل وأراده منه، ثم منعه كان قد كلَّفه ما لا يطيقه، وهذا ما يكون في النسخ قبل التمكن؛ لأن الله تعالى إذا أمر المكلف بأمر فهو يريده منه، فلا يتصور أن يأمره ويريده منه، ثم ينسخه قبل امتثال العبد له(۱).

وأمَّا على القول بجواز التكليف بما لا يطاق فإن ذلك متصور، فيجوز أن يكلِّفه بالأمر، وهو يريد إيقاعه منه ثم ينسخه.

السادسة عشرة: عدم ثبوت النسخ في حق من لم يبلغه؛ لأن التكليف مشروط بالعلم بالمكلف به والقدرة عليه، وإذا لم يكن الأمر المكلف به كذلك كان غير مقدور عليه، وكان التكليف به تكليفًا بما لا يطاق، وتكليف من لم يبلغه النسخ بحكم الناسخ هو تكليف له بما لم يعلمه ولم يمكنه؛ لأن الإمكان مترتب على العلم، ولذا كان جزءًا من مسألة التكليف بما لا يطاق (٢).

وهذا البناء قصره بعضهم على طلب الامتثال، أما الاستقرار في الذمة فليس من تكليف ما لا يطاق، فهو كالنائم ونحوه، أو هو من خطاب الوضع، فلا يشترط فيه العلم (٣)، ومنهم من عمَّمه على القسمين؛ لأن الثبوت في الذمة حكم، وهو لا يثبت إلا بعد العلم، فلا يقضى ما لم يعلم بوجوبه (١).

وكلام الأصوليين في نسبة هذه المسألة إلى أصل التكليف بما لا يطاق لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يكون الكلام مرتبطًا بطلب الامتثال وثبوت الإثم مع عدم

<sup>(</sup>۱) انظر: المعتمد (١/ ٤٠٧)، التلخيص (١/ ١٤٦–١٤٧)، (٢/ ٤٩٠) سلاسل الذهب (٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: التلخيص (٢/ ٥٤٠)، قواطع الأدلة (١/ ٤٥٩)، المنخول (٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط (٤/ ٨٣-٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٦٦–٢٢٧).



الفعل، وأن هذا هو الذي يكون من تكليف ما لا يطاق دون الاستقرار في الذمة فإنه مما تجوِّزه العقول.

وعلى هذا جرى الجويني، والغزالي، وغيرهما(١).

الحال الثانية: أن يكون الكلام مرتبطًا بالقسمين، وهذا هو المفهوم من كلام ابن تيمية (٢).

السابعة عشرة: حجية العرف؛ لأن عدم اعتبار عوائد الناس والمكلفين مما يسبب الحرج والمشقة مما لا يطيقونه، لأنه يؤدي إلى توجيه التكليف إلى غير العالم (٣).

الثامنة عشرة: عدم جواز الاستدلال على الحكم بعدم الدليل؛ «لأنه لو ثبت حكم شرعي ولا دليل للزم منه تكليف المحال»(٤).

التاسعة عشرة: الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده، بل هو مستلزم للنهي عن ضده عند من يقول بعدم جواز تكليف ما لا يطاق.

وأما على القول بجوازه، «فالأمر بالفعل لا يكون بعينه نهيًا عن أضداده، ولا مستلزما للنهي عنها، بل جائز أن نؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة، فضلًا عن كونه لا يكون منهيا عنه»(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٥)، المنخول (٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (١٩/ ٢٢٦-٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٨/٦)، وانظر بناء الأصول لأسمهان العمري (١٥٣).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط (٦/٨)، وانظر بناء الأصول للعمري (٣٤٥-٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) الإحكام للأمدي (٢/٢١٢)، وانظر: الإبهاج (٢/ ٣٣٧)، وأسباب الخلاف للسهلي (ص٤٧٦-٤٧٧).



ومثل هذا الخلاف يجري في مسألة النهي عن الشيء هل هو أمر بضده (١).

العشرون: لا يلزم المجتهد إصابة الحق، بل عليه بذل الجهد واستفراغ الوُسع في إصابة الحق على القول بعدم التكليف بما لا يطاق؛ لأنّ الله أخفاه فوجب الاجتهاد في طلبه، و«ما أخفاه الله، لا طريق لنا إلى إظهاره، وفي إلزامه تكليف ما لا يطاق»(٢).

الحادية والعشرون: وجوب تقليد العامي للمجتهد؛ لأنّ في تكليفه الاجتهاد في كل مسألة تكليف بما لا يطاق، وكذا القول بأنّه: «لا يجوز للعامي العمل بقول العالم، حتى يعرف علة الحكم... تكليف ما لا يطيقه»(٣)؛ لأنّ القدرة على معرفة الأحكام «من الأدلة المنفصلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة»(٤).

الثانية والعشرون: جواز تقليد أي واحد من المجتهدين عند تعددهم دون اشتراط الاجتهاد في أعيانهم؛ لأننا «لو كلفنا العامي بمعرفة الفاضل من المفضول لكان تكليفًا بالمحال»(٥).



<sup>(</sup>١) انظر: أسباب الخلاف للسهلي (ص٥٥٥-٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (٦/ ٢٣٥)، وانظر: بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص٢٢٦) أسباب الخلاف للغامدي (ص٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) الفقيه والمتفقه (٢/ ١٣٤-١٣٥)، وانظر: أسباب الخلاف للغامدي (ص٢٥٩)

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوئ (۲۰/ ۳۰۳).

<sup>(</sup>٥) نشر البنود (٢/ ٣٢٥)، وانظر: العضد (٢/ ٣٠٩) بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص٣٨٢)، أسباب الخلاف للغامدي (ص٤٢٣).





حكى الأصوليون الإجماع القديم على أن الحق واحد لا يتعدد، ثم أشاروا الى خلاف حادث نسبوه إلى الجاحظ وعبيد الله بن الحسن العنبري. وهو أنهما قالا: إن كل مجتهد في الأصول مصيب!، وقد اختلفوا في تصوير ما نقل عنه (۱).

ولا عبرة بخلافهما؛ لأنه خلاف حادث لا يلتفت إليه (٢).

وقد دلَّت نصوص كثيرة على أنه لا يكون القولان المتقابلان صوابًا مثل قول الله تعالى: ﴿ وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ﴾ [البقرة: ٩١] وقال ﴿ قُلْ يَتَأَهُ لَ ٱلْكِتَٰكِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَشَعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ وقال ﴿ قُلْ يَتَأَهُ لَ ٱلْكِيلِ ﴾ [المائدة: ٧٧]

<sup>(</sup>١) فقيل في ذلك ثلاثة أقوال:

١. إن كل مجتهد في الأصول مصيب، وهذا يعني تصويب من اجتهد من النصارى واليهود والوثنيين الذين لم يهتدوا إلى الإسلام! وهذا أشنع ما نقل عنه.

٢. إن المجتهدين من أهل القبلة هم المصيبون دون من سواهم، وهذا أقل شناعة من الذي قبله.

إن المخطيء في الأصول من أهل القبلة معذور، وهذا النقل يفيد أن الحق لا يتعدد في الأصول،
 لكن المخطىء المجتهد الذي بذل وسعه لا يأثم ويعذر في خطئه.

انظر: المستصفىٰ (٢/ ٣٥٩)، والوصول إلىٰ الأصول (٢/ ٣٣٧)، وميزان الأصول للسمرقندي (٧٥٧)، وروضة الناظر (٢/ ٤١٨)، والإبهاج (٣/ ٢٥٧)، و البحر المحيط للزركشي (٨/ ٢٧٦- ٢٧٧)، وشرح العضد (7/ 897).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٧٩–١٨٠)، ونهاية السول (٤/ ٥٥٨).



وقال: ﴿ ٱلْيُوْمَ تُجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ٩٣] فهذه الأدلة صريحة في أن الحق في واحد من القولين أو الأقوال المتقابلة.

وقد أجمع العلماء على بطلان مذاهب البراهمة واليهود والنصارئ، فلو تعدد الحق لكانت تلك المذاهب صحيحة وحقًا، وحتى فيما دون ذلك مما اختلف فيه أهل القبلة؛ فإن الصحابة قد ثبت عنهم بلا نزاع تخطئة من خالف في الأصول،، فقاتلوا مانعي الزكاة والخوارج، ومن أدرك منهم القدرية فقد خطأهم، وهذا صنيع التابعين من بعدهم، فكان إجماعًا(۱).

أما حكم المخطئ في الاجتهاد في أصول الدين هل يعد آثمًا؟ وهل يكفر به؟.

فجمهور المصنفين في الأصول يطلقون القول بتأثيمه، ثم يتنازعون في تكفيره، وينقلون رأيًا يعدونه شاذًا وينسبونه إلى العنبري والجاحظ، وهو أن المجتهد المخطيء غير آثم ومعذور عند الله.

وهذا القول الذي عدوه شاذًا، إذا حرر بذكر الشروط والموانع، كان هو قول السلف بلا شك.

والحجة التي يعتمد عليها من يقول بتأثيمه: أنه قد ثبت قتال الصحابة للمبتدعة، وتخطأتهم، كالخوارج، وثبت ذمهم للقدرية، وكذلك قد ثبت عن الأئمة الأعلام ردّ شهادة بعض أهل الأهواء، ونقل عنهم تكفير من قال بخلق القرآن، ونحو ذلك، ثم يخلصون إلى أن ذلك كان إجماعًا منهم (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: المعتمد (۲/ ٤٠٠)، والبرهان (۲/ ۸٦٠–۸٦١)، وشرح اللمع (۲/ ۱۰٤٤)، والتمهيد للكلوذاني (۶/ ۳۰۹)، والوصول إلى الأصول (۲/ ۳۳۸)، وميزان الأصول (۷۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصفى (٢/ ٣٦٢)، والوصول إلى الأصول (٣٤٠/٢)، والتحصيل (٢/ ٢٩٠)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٦١١)، والتقرير والتحبير (٣/ ٣٠٥).



ومن قال بعدم تأثيمهم استدل بذلك على رفع الإثم عمن أخطأ خطًا يعذر به؛ فمن ذلك:

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنًا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وقد ثبت أن الرسول على كما جاء في الحديث الصحيح قال: (قال الله: قد فعلت)(۱) وهذا فيمن أخطأ من المسلمين مريدًا للحق، ولكن أخطأه إما بتأويل محتمل للنص إن بلغه، أو لعدم بلوغه له، ولا فرق بين الأصول والفروع في ذلك، فمن فرق فعليه الدليل(٢).

الدليل الثاني: قال الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيماً أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن الله الدليل الثاني: قال الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مَا الله رفع الجناح والإثم عمن مَا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥] ووجه الاستدلال: أن الله رفع الجناح والإثم عمن خاطبهم من المسلمين الذين أخطأوا فيما أخطأوا فيه، وتحمل الآية على العموم في الأصول والفروع لعدم الفرق (٣).

#### والضابط المقرب لما سبق في حكم المخطىء من المسلمين:

(أ) أن ينظر أولًا في المسألة التي وقع فيها الخطأ، فيشترط أن تكون شرعية لا عقلية كلامية، لأن الحكم للشرع، ثم ينظر هل هي من الأمور الدقيقة الخفية ولو بحثت في ضمن أصول الدين-، أو هي ظاهرة جلية معلومة علمًا ضروريًا -وإن بحثت في ضمن الفروع-؟ فإن كانت من الأول فالخطأ فيها محتمل قريب، وإن كانت من الثاني فينظر فيما يلي:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب بيان أن الله لم يكلف إلا ما يطاق رقم (١٢٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: منهاج السنة (۹/ ۹۱)، ومجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۱۰)، ۲۱۲)، (۱۲/ ۶۸۹)، (۲۰/ ۳۲۳–۲۲۸)، وفتح الباري (۱۲/ ۳۰۶).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفصل لابن حزم (٣/ ٣٠١)، ومجموع الفتاوي (١٢/ ٤٨٩)، (٢٠/ ٣٣-٣٦)، وإيثار الحق على الخلق (٤٣٥ -٣٦).



#### ينظر في اختلاف أحوال الناس، وذلك من جهات:

- (۱) عدم بلوغ العلم له أصلًا خاصة إذا كانت المسألة ليست معلومة عند الخاصة والعامة، إذ بعض المسائل المجمع عليها، قد ينفرد بالعلم بها العلماء لا عوام الناس (۱).
  - (٢) أن يكون من جهل ذلك حديث عهد بالإسلام (٢).
- (٣) قد يكون في زمن كثر فيه الجهل ولم تتميز السنة من البدعة عنده، أو قد تندرس بعض معالم الرسالة، خاصة قرب آخر الزمان (٣).
- (٤) ينظر في المكان الذي هو فيه، فقد يكون في مكان ينتشر فيه الجهل والخطأ، ولم يبلغه العلم الصحيح في كل المسائل (٤).
  - (ب) ينظر في انتفاء الموانع: وأكثرها يرجع إلى:
- (١) الجهل: وشرطه ألا يكون مقصرًا في طلب الحق، أو مقلدًا معرضًا عن طلبه (٥).
- (٢) التأويل: وشرطه أن تحتمله الأدلة من الكتاب والسنة، وتحتمله اللغة احتمالًا ظاهرًا (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: الرسالة للإمام الشافعي (٣٥٩-٣٦٠)، وجامع العلوم والحكم (٦٧). وانظر ما سيأتي ذكره عن عارض الجهل في فقرة (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: كشف الأسرار (٤/ ٥٦٠ – ٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١١/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (١/ ٢٨٥)، ومجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٨/ ٣٤٦)، والرد على البكري له (ص٢٥٩)، وشرح التلويح على التوضيح (٦/ ٣٧٧–٣٨٩)، وكشف الأسرار (٤/ ٣٨٥–٣٣٥)، ٥٤٥– ٥٤٥)، وفواتح الرحموت (٦/ ٣٨٧–٣٩٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (٣/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، (٢٠/ ٣٦٣ - ٢٦٨)، والاستقامة له (٢/ ١٨٨ - ١٨٩)، وفتح الباري لابن حجر (١٢/ ٣٠٤).



#### ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل:

المسألة الأولى: من اشتبه عليه الحرام بالحلال، وهو قائل بأن للواقعة حكمًا في نفس الأمر، والمجتهد بين مصيب ومخطئ، فإن عليه أن يرجع إلى أصله، فإن كان أصله التحريم، فإنه يحكم به بعد الاشتباه.

ومن قال: إن كل مجتهد مصيب، وليس لله في الواقعة حكم واحد، فحكم كل واقعة بالنسبة للمجتهد ما أداه إليه اجتهاده (١).

ولا يوصف ما وقعت الشبهة في تحريمه بالكراهة عند القائل بأن كل مجتهد مصيب<sup>(۱)</sup>.

الثانية: حجية الإجماع السكوتي ، قال الزركشي فيها: "خلاف مشهور ينبني التفاته على الخلاف في أن كل مجتهد مصيب ، أو المصيب واحد؟ وذلك لاحتمال أن الساكت إنما ترك الإنكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب".

الثالثة: منع تفويض الحكم للمجتهد بأن يحكم بما شاء من غير اجتهاد، ويكون حكمه صوابًا، ومدركًا شرعيًا؛ «لأنّ الحق عند الله واحد» (٣)، والاجتهاد قد يتعدد (٤).

**الرابعة**: جواز صدور قولين عن المجتهد، «على القول: إن كل مجتهد مصيب، وأمّا على قوله عن المصيب واحد فلا»(٥).

الخامسة: ينتقض حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية، إذا طرأ له ما يغير

- (١) انظر: تخريج الأصول على الأصول (ص٦٠٦)، المستصفى (١/ ٢٣٤-٢٥٥).
- (٢) تخريج الأصول على الأصول (ص ٢٥٤)، المستصفى (١/ ٢١٦-٢١٧)، البحر المحيط (١/ ٢٩٧).
  - (٣) التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٧٤).
- (٤) البحر المحيط (٦/ ٤٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٢١)، التحبير (٨/ ٣٩٩٧)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٢١)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص٢٠٤).
- (o) البحر المحيط (٦/ ١١٩)، وانظر: التلخيص (٣/ ٤١٨)، بناء الأصول للمشعل (ص٣٣٣)، أسباب الخلاف للغامدي (ص٣٤٣).



حكمه على القول بأن المصيب واحد، ولا ينتقض على القول بتعدد الحق(١).

السادسة: عدم تسمية ما توصل إليه المجتهد بالاجتهاد دينًا عند من يقول: إن المصيب واحد، وما عداه خطأ؛ «لأنّه لا يأمن أن يكون ما أداه إليه اجتهاده خطأ» (٢).

السابعة: جواز تقليد العامي أيَّ مجتهد في المسائل الاجتهادية؛ بناء على القول بأن كل مجتهد مصيب (٣).

**الثامنة**: جواز تقليد المجتهد غيره من المجتهدين؛ بناء على القول بأن كل مجتهد مصيب<sup>(۱)</sup>.

التاسعة: إذا ورد على المكلَّف أكثر من حكم واجتهاد، فيجوز له أخذ ما شاء منها؛ بناء على أن كل مجتهد مصيب، «ومن أوجب تقليد الأعلم، قال: المصيب واحد»(٥).

العاشرة: عدم لزوم التمذهب بناء على التصويب؛ «لأنّ الكل على الحق والصّواب»(٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة (٥/ ١٥٦٩)، شرح اللمع (٢/ ١٠٦٥) التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٣٢)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص٢٨٠-٢٨١)، أسباب الخلاف للغامدي (ص٢١٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: الفصول للجصاص (٤/ ٣٧٢)، مجموع الفتاوى (٤/ ١٦٨)، إعلام الموقعين (7/ 3V-7A) انظر: الأصول على الأصول للمشعل (7/ 3V-7A).

<sup>(</sup>٣) انظر: المحصول (٦/ ١١٠)، نفائس الأصول (٩/ ٤١٢٨) نهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٩٠٣) صفة الفتوى (ص٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: سلاسل الذهب (ص٤٤٦)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص٣٧٦–٣٧٧) أسباب الخلاف للغامدي (ص٤٤٢).

<sup>(</sup>o) البحر المحيط (٦/ ٣١٥)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص٣٨٩)، أسباب الخلاف للغامدي (ص٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) غاية السول (ص٤٣٣)، وانظر: صفة الفتوى (ص٧٢)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص٤٠٣) أسباب الخلاف للغامدي (ص٤٠٣).



**الحادية عشرة:** جوزا تتبع الرخص عند القائل بأن كل مجتهد مصيب؛ لأنّ الرخصة المتبعة صدرت عن اجتهاد فهي حق وصواب<sup>(۱)</sup>.

**الثانية عشرة:** عدم جواز تعادل الأمارتين أو الظنيات في نفس الأمر عند من يقول إن المصيب من المجتهدين واحد؛ لأنّه يمنع معرفة الحق من الخطأ<sup>(٢)</sup>.

**الثالثة عشرة:** يتوقف المجتهد عند تعارض الأدلة عند من يقول إن المصيب واحد، أمّا القائل كل مجتهد مصيب؛ فإنّه يتخير (٣).

الرابعة عشرة: لا يجب العمل بالراجح في الظنيات، عند من يقول كل مجتهد مصيب، بخلاف من قال: إن المصيب واحد، فيجب عليه العمل بالراجح (٤).

الخامسة عشرة: يقع الترجيح بين المذاهب على القول بأن كل مجتهد مصيب، "إذ إنّ ماهية الصَّواب أو الخروج عن العهدة لا ترجيح فيه، ومن زعم أن ليس كل مجتهد مصيبًا، اتجه الترجيح عنده في المذاهب؛ لتتميز بالنظر الحجة من الشبهة، والراجح من المرجوح، والصَّواب من الخطأ»(٥).



(١) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٢٤)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص٤١٧-٤١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: التبصرة (ص٥١٠)، الابهاج (٣/ ١٩٨)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص٤٦٥-٤٦٦) أسباب الخلاف الغامدي (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٥٥)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٢٧) بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص٤٧١).

<sup>(</sup>٤) انظر: نهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٦٥٠)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص٤٨٤)، أسباب الخلاف الغامدي (ص٤١).

<sup>(</sup>o) شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٨٥)، انظر: بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص٤٩٧)، أسباب الخلاف الغامدي (٦١٨).







أدخلت هذه المسألة في علم أصول الفقه استطرادًا، وذلك عند بحثهم في اللغات في الكلام عن العام (١)، وعن نسبة الأسماء إلى المسميات (٢).

فالبزدوي لما عرف العام بقوله: «كل لفظ ينتظم جمعًا من الأسماء لفظًا أو معنىً قال: «ومعنى قولنا من الأسماء: المسميات هنا) (٣) علق عبدالعزيز البخاري بقوله: «تفسيرُ الأسماء بالمسميات مع أن الاسم والمسمى واحد عندنا، احترازُ عن التسميات؛ لأن الاسم يذكر ويراد به التسمية كما في قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ لَلْمُسْمَى ﴾ [الأعراف:١٨٠] أي: التسميات، وقوله ﷺ: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا) (٤).

والذي عليه جمهور أهل السنة أن الاسم للمسمى، ويفصلون إذا قيل لهم: أهو المسمى أم غيره؟، فيقولون: ليس هو نفس المسمى، ولكن يراد به المسمى فهو

<sup>(</sup>۱) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوى (١/ ٩٥-٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط للزركشي (٢/ ٣٠٧-٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) أصول البزدوي -مع شرحه كشف الأسرار - (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، باب إن لله مائة اسم إلا واحدة رقم (٢٣٩٢)، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء، باب في أسماء الله تعالى، برقم (٢٦٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (٦/ ٢٠٦-٢٠٧).



# موضوع لإظهار المسمى (١).

واستدلوا على قولهم: الاسم للمسمى، بأدلة منها: قول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ اللَّهُ تَعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسُنَى ﴾ [الإسراء:١١٠] وقوله: ﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسُنَى ﴾ [الإسراء:١١٠] وبقول النبي ﷺ: (إن لي خمسة وتسعين اسمًا) (٢) وقول النبي ﷺ: (إن لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأحمد، والماحي، والحاشر، والعاقب) (٣).

فكل تلك النصوص دالة على أن الاسم للمسمى، أي أنه موضوع له ليظهره ويدل عليه ويبينه.

ومن أهل السنة من قال: الاسم هو المسمئ نفسه، وهؤلاء قالوه ردًا على المعتزلة القائلين بأن الاسم غير المسمئ، وما كان غيره فهو مخلوق! ولا شك أنهم لا يريدون أن اللفظ المؤلف من الحرف هو نفس الشخص المسمئ (٤).

ولذا كان أهل العلم بعد ذلك إذا سألوا هل الاسم غير المسمى؟ فصَّلوا فقالوا: إذا أريد أن الأسماء -التي هي أقوال- ليست هي المسميات نفسها: فهذا حق لا ينازع فيه أحد<sup>(٥)</sup>، (وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى)(١) اهـ

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (٦/ ٢٠٦-٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ، برقم (٣٥٢). وأخرجه مسلم (٤/ ١٨٥٨) –، كتاب الفضائل، باب في أسمائه ﷺ، برقم (٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٦/ ١٨٨)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٦/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٦) قاله ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (ص١٣١)، وانظر: ما سيأتي إن شاء الله (ص١٥٤).



وأما التسمية: فهي وضع الاسم للمُسمَّىٰ (۱)، والله هو المسمي لنفسه كما قال الرسول ﷺ: (أسألك بكل اسم هو لك سمَّيْت به نفسك)(۲).

وذهبت إلى أن أسماء الله غير الله، وما كان غيره فهو مخلوق  $(^{(7)})$ ، لذا انكروا صفات الله عز وجل $(^{(1)})$ ..

#### وللأشاعرة أقوال ثلاثة في المسألة:

الأول: أن الاسم هو المسمى نفسه (٥).

والثاني: أن الأسماء ثلاثة أقسام: ما دل على الذات كالموجود، فالاسم هنا هو المسمى نفسه، والقسم الثاني: ما اشتق من صفات المعاني كالسميع والعليم، فالاسم هنا لا هو المسمى ولا هو غير المسمى، والقسم الثالث: ما اشتق من الأفعال كالخالق والرازق، فالاسم هنا غير المسمى (٢)، وأصحاب هذين القولين

<sup>(</sup>۱) انظر: القاموس المحيط (ص17۷۷)، والمعجم الوسيط (1/207) مادة [سمو].

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٣٩١)، (٥/ ٢٦٧)، (٦/ ١٥٣)، والحاكم في مستدركه (١/ ٢٩٠)، برقم (١٨٧٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٣٧): "رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان "اهـ وقد حسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار للنووي. انظر: ملخصه المطبوع مع الأذكار (١٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على بشر المريسي للدارمي (١٠).

<sup>(</sup>٤) تنازع الناس في هذه المسألة بعد زمن الإمام أحمد الله وقد كان الأثمة قبل ذلك يصرحون بالإنكار على الجهمية القائلين بأن أسماء الله مخلوقة ويقولون: الاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق!.

انظر: الرد على بشر المريسي للدارمي (ص١٠)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٦/١٥٥-١٨٦). وانظر: ما نقل عن الإمام الشافعي في أدب الشافعي ومناقبه (ص٩٣)، والحلية (٩/١١٦)، والسنن الكبرى (١٠/ ٢٨)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (٦/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) وهو المحكي عن أبي الحسن الأشعري: انظر شرح أسماء الله الحسنى للرازي (ص٢١).

انظر: أصول الدين للبغدادي (ص١١٨)، والمواقف للإيجي (ص٣٤٣).



يزعمون أن الاسم يرد بمعنى التسمية كثيرًا (١).

والقول الثالث: وهو للغزالي: واختاره الرازي: التفريق بين الاسم والمسمى والتسمية (٢).

وأصحاب الأقوال الثلاثة متفقون على أن الأسماء -التي هي الأقوال مخلوقة، لأنها من جملة الكلام - ولكن أصحاب القولين الأولين قالوا: إن الأسماء ترد بمعنى التسمية، حتى يتأتى لهم القول بخلقها، ولا يناقضوا أقوال أئمة السنة الصريحة في أن الأسماء غير مخلوقة. فهؤلاء إذا قالوا: الأسماء غير مخلوق أرادوا المسمى، أي أن الله غير مخلوق! أما الأسماء - التي هي الأقوال - فيقولون إنها تسميات!



<sup>(</sup>١) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر المقصد الأسنى شرح الأسماء الحسنى للغزالي (ص٢٩)، وشرح أسماء الله الحسنى للرازي (ص٢١).



# البهث الثاني حكم إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيف

وردت مسألة أسماء الله توقيفية، وجواز الإخبار عنها في علم أصول الفقه (۱) في مواضع، ورودًا استطراديًا، وقد يحيلوها إلى كتب الكلام (۲)، ومن تلك المواضع:

- (1)  $| \text{IDMM of } | \text{IDMM o$
- (٢) وفي المجاز، وهل يطلق على الله أنه متجوز؟ (٤).
- (٣) وفي تعريف العلم، فهل يطلق على علم الله أنه معرفة؟ (٥).
- (٤) وهل يطلق على الله أنه دليل (٦)؟، وهل هو شيء (٧)؟ وهل يطلق عليه أنه قديم (٨) أو فرد أو فذ؟ (٩).

(۱) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٢٨٧-٢٩٠) وأدخلها الزركشي معنونًا لها بفائدة: أسماء الله الحسنى توقيفية في البحر المحيط في أصول الفقه (٢/ ٢٤٨-٢٤٩).

- (٢) مثل الأسنوي في نهاية السول (١/ ٩) حيث أشار إلى أبكار الأفكار للآمدي.
  - (٣) انظر المحصول للرازي (١/ ٣٤٧)، و شرح الكوكب المنير (١/ ٢٨٧).
  - (٤) انظر: المحصول للرازي (١/ ٣٣٣-٣٣٤) وكشف الأسرار (٢/ ٨٨).
- (٥) انظر: البحر المحيط للزركشي (١/ ٧٨)، ونهاية السول (١/ ٩) و شرح الكوكب المنير (١/ ٦٥- ٢٦).
- (٦) انظر: الفقيه والمتفقه (٦/ ٢٣) و شرح اللمع (١/ ٩٧) و المحصول للرازي (٦/ ١٨١ ١٨١) و
  البحر المحيط للزركشي (١/ ٥٠)، و شرح الكوكب المنير (١/ ٥١).
  - (٧) انظر: البحر المحيط للزركشي (٤/ ٣٣٢).
    - (A) انظر الإحكام للآمدى (٢/ ٣١٤).
    - (٩) انظر الإحكام لابن حزم (١/ ٥٢١ ٥٢٢).



والعلماء متفقون على جواز إطلاق ما ورد به الشرع من الأسماء على الله، كما اتفقوا على منع ما منع منه الشرع، وما دل على نقص أو عيب، وأما الذي وقع فيه الخلاف فهو فيما لم يرد به إذن من الشرع ولا منع ولا يتضمن نقصًا ولا عيبًا(١).

والذي عليه أهل السنة والجماعة وأكثر المتكلمين أن التسمية متوقفة على إذن الشرع، فلا يجوز أن يُسمى الله باسم، إلا إذا ورد ذلك الاسم في الكتاب أو السنة (٢).

واستدل أهل السنة بأن الله عز وجل أعلم بنفسه، ونحن لا يمكننا أن نراه في الدنيا، بل ولا نحيط به علمًا مطلقًا، فهذا يدل على أنه لا يمكننا إدراك كل ما يستحقه من الوصف دون خبر.

وجمهور أهل العلم القائلين بأن الأسماء الحسنى على التوقيف ذكروا أنها تثبت بالقرآن، والسنة الصحيحة -سواء كانت متواترة أو آحادًا- وبالإجماع، ومنعوا استعمال القياس لإثباتها (٣).

وحكى بعض أهل العلم عن المعتزلة والكرامية<sup>(١)</sup> والقاضي أبي بكر الباقلاني<sup>(٥)</sup> جواز إطلاق الأسماء على الله وإن لم يرد بها توقيف إن لم تتضمن

<sup>(</sup>۱) انظر: المقصد الأسنى للغزالي (ص۱۷۳)، و شرح الكوكب المنير (۱/ ۲۸۹)، ولوامع الأنوار (۱/ ۲۸۶). (۱/ ۱۲۶).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة (٦/ ۱٤١–۱٤۳)، و تحفة المرید شرح جوهرة التوحید (۸۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط للزركشي (٦/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) هم أتباع محمد بن كرام السجستاني (ت٢٥٥هـ)، يعدون من مثبتة الصفات مع شيء من المبالغة تصل إلى حد التشبيه، ووافقوا على إثبات الحكمة لله وتحسين العقل وتقبيحه، لكن إلى درجة القول بوجوب معرفة الله بالعقل! وعدادهم في المرجئة لقولهم بأن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. انظر: مقالات الإسلاميين (١/ ٢٠٣)، والملل والنحل للشهرستاني (١/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) ولكن ابن حجر في فتح الباري (١١/ ٢٦٦) يرئ أن مذهب الباقلاني كمذهب الغزالي.



وصفًا ممنوعًا(١).

وحكى بعض أهل العلم قولًا ثالثًا: وهو المنع من التسمية إلا بالشرع، والجواز في الوصف بما هو حق وصدق، وقد قال به الغزالي واختاره الرازي<sup>(١)</sup>.

ولكن يبدو أن هذا القول يرجع إلى الأول، إذ الجميع قد اتفقوا على توقف التسمية على إذن الشرع، وأجازوا ما كان على سبيل الإخبار.

وقد توقف إمام الحرمين الجويني في هذه المسألة (٣).

كما أن الإخبار عن الله بما لا يتضمن نقصًا جائز، ويظهر أنه محل اتفاق بين أهل العلم؛ أما الذين لا يشترطون التوقيف في الأسماء الحسنى، فظاهرٌ تجويزُهم للإخبار من باب أولى، والذين اشترطوا التوقيف، الملاحظ عنهم الإخبار عن الله بالموجود والقائم بنفسه وواجب الوجود والقديم... إلخ ولذلك فقد لا يوجد خلاف في هذه المسألة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويُفرَّق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يُدعى إلا بالأسماء الحسني»(٤).

فباب التسمية توقيفي، وأما الإخبار فلا يشترط فيه التوقيف، ولكن تشترط فيه أمور لا بد منها، منها:

<sup>(</sup>۱) انظر: المقصد الأسنى (ص۱۷۳)، وشرح أسماء الله الحسنى للرازي (٤٠) وشرح المقاصد (٤/ ٣٤٤-٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر المقصد الأسنى (ص١٧٣) وشرح أسماء الله الحسنى للرازي (ص٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإرشاد للجويني (ص١٣٦-١٣٧) وتوقف إمام الحرمين هذا قل من يشير إليه، إذ أكثرهم يحكي الأقوال المتقدمة فقط، ولكن هو نفسه صرح بتوقفه، وممن أشار إلىٰ توقفه السفاريني في لوامع الأنوار (١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٦/ ١٤٢).



- (۱) أن يكون مدلول الاسم ثابتًا، -وهو المعنى- فيذكر ذلك الاسم لإثبات ذلك المعنى المعنى الحق الذي ينفيه من ينفيه، مثل: القديم، وواجب الوجود، والذات.. إلخ (۱).
- (٢) أن يكون الاسم المخبر به، ذكر لنفي ما تنزه الله عز وجل عنه من العيوب والنقائص، مثل: بائن من خلقه، فقد تكلم بهذا الأئمة ردًا على من أثبت الحلول والوحدة والاتحاد لله بخلقه -تعالى الله عن ذلك-.
- (٣) أن يكون الاسم المُخبر به ذُكر لإثبات معنى يستحقه ، لكن لا يستعمل إلا مقرونًا مع غيره ليفيد الحسن التام، مثل: الضار النافع (٢).

### وفيما يأتى الأسماء المخبر بها عن الله، الواردة في كتب أصول الفقه:

#### (١) الدليل:

وهذا الاسم لم يرد في أسماء الله الحسنى قط، ولكن إذا أضيف إلى معنى حسن فدل على صفة فعل لله تعالى، جاز استخدامه (٣).

فدليل على وزن فعيل بمعنى فاعل، ولذلك حسن أيضًا الإخبار عن الله أنه الدال لخلقه على طريق الخير.

وصح عن الإمام أحمد أنه قال: «أصول الإيمان ثلاثة: دال، ودليل، ومستدل؛

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٤/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) ذكرهما ابن القيم في بدائع الفوائد (١/ ١٦٧) اسمين لله، وكذا الغزالي في المقصد الأسنى (ص١٤٥). والرازي في شرحه لأسماء الله الحسنى (ص٣٤٥) ولكن يظهر أنهما من الأخبار لا الأسماء.

<sup>(</sup>٣) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه (٢٢/ ٤٨٤) وانظر المسائل والرسائل المنقولة عن الإمام أحمد في العقيدة (١/ ٢٧٥).



فالدال الله عز وجل، والدليل القرآن، والمستدل: المؤمن، فمن طعن على الله وعلى كتابه وعلى رسوله فقد كفر »(۱).

#### (١) عارف - والمعرفة:

ولا شك أن (عارف) لم يرد في الأسماء الحسني، ولكن هل يخبر عن الله أنه عارف وأنه ذو معرفة؟.

ذكر أهل العلم أن المعرفة: اسم لعلم تقدمته غفلة (٢)، ولذلك لا يصح أن يقال لله: عارف، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك المنع (٣).

ولكن وردت لفظة المعرفة في حديث وهو: (تعرَّف إلىٰ الله في الرخاء يعرفك في الشدة)(٤)،

وهذه المعرفة إذا قصد بها التوفيق والهداية في الإنجاء للعبد مجازاة لمعرفته الخاصة بالله، فهذا المعنى صحيح، وإذا أطلقها الإنسان على علم الله العام، فقد يوهم نقصًا، فالأحوط ترك الإطلاق، ولزم التقييد كما جاء في النص دون الزيادة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه عنه الخطيب في الفقيه والمتفقه (٢/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر شرح أسماء الله الحسنى (ص٤١) ونهاية السول للأسنوي (١/ ٩) وانظر بدائع الفوائد (٦/ ٥٥) ففيه تحقيق جيد طويل.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٦٦)، و البحر المحيط للزركشي (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من حديث وصية النبي الله لابن عباس وأولها: "يا غلام إني أعلمك كلمات.." وأصح طرقه كما قال ابن رجب عن ابن منده: ((وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي كذا قال ابن منده وغيره"، جامع العلوم والحكم (١/ ٢٦١)، لكن هذه اللفظة ليست عند الترمذي برقم (٢٥١٦) وإنما عند أحمد في مسنده (١/ ٣٠٧)، ولا عند أبي يعلى في مسنده (١/ ٣٠٧)، برقم (٢٥٥٦) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد صحح الشيخ أحمد شاكر هذه الرواية في المسند (٤/ ٢٨٦)، برقم (٢٨٠٤).



## (٣) شيء:

وهذا الاسم لم يرد في أسماء الله الحسنى قط، ولكن إذا أطلقت من قبيل الإخبار جاز، ولذلك قال البخاري في صحيحه (١): «باب ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَدَةً قُلِ الإخبار جاز، ولذلك قال البخاري في صحيحه ألله ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وقال: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ ﴿ ﴾ [القصص: ٨٨]». إهد.

والحديث الذي يدل على إطلاق الشيء على صفة الله، فهو ما أخرجه البخاري في الباب نفسه، وهو قول الرسول على لرجل: (أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها)(٢) اهـ.

#### (٤) الفرد والفذ:

لم يرد إذن من الشرع في تسمية الله بهما، أما إذا قصد الإخبار بهما عن الله، فصحيح لصحة معناهما.

قال الأزهري: «والله هو الفرد، قد تفرد بالأمر دون خلقه» (٣). ونقل الأزهري نفسه أن الفذ بمعنى الفرد (٤).

#### (٥) القديم:

قال الآمدي في تقسيم العلم: «وهو منقسم إلى قديم لا أول لوجوده..»، وعلق الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه بقوله: «وصف علم الله أو غيره من صفاته بالقدم،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٤/ ٣٨٧) من كتاب التوحيد، وبعده حديث رقم (٧٤١٧) الآتي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التوحيد، باب ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَدَةً ۚ قُلِ اللَّهُ ﴾، برقم (٧٤١٧).

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة (١٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر نفسه (١٤/ ١١٤).



لم يرد في نصوص الشرع، وهو يوهم نقصًا»(١).

وإيهام النقص هذا قاله تعليقًا على كلام الآمدي: «لاستحالة خلق القديم) فقال الشيخ: «أسماء الله وصفاته توقيفية ولم يرد في كتابه سبحانه ولا في سنة رسوله على تسميته بالقديم ولا إضافة القديم إليه أو إلى صفة من صفاته سبحانه، فيجب ألا يسمى سبحانه بذلك وألا يضاف إليه، وخاصة أن القدم يطلق على ما يذم كالبلى وطول الزمن وامتداده في الماضي، وإن كان لمن اتصف به ابتداء في الوجود)(٢) اهـ.

وأما الإخبار بالقدم عن الله وصفاته فلا ينبغي إنكاره ما دام أن المُخبِر عنه قد أراد به معنى صحيحًا (٣)، خاصة وأنه قد جاء وصف ملك الله بالقدم في السنة وهو: عن عبد الله بن عمرو عن النبي على أنه كان إذا دخل المسجد قال: (أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم...)(٤).

والاسم الذي يغني عن القديم هو الأول، إذ هو الوارد في القرآن، قال الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوِّلُ وَٱلْلَاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۗ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد:٣]، وفسر

<sup>(</sup>١) انظر الإحكام للآمدي (١/ ١٢) وهامش (١) تعليق الشيخ عفيفي.

<sup>(</sup>٢) انظر الإحكام للآمدي (٢/ ٣١٤)، وتعليق الشيخ عفيفي عليه في هامش (١).

<sup>(</sup>٣) انظر شرح أسماء الله الحسنى للرازي (ص٣٥٨-٣٥٩). وتحفة المريدشرح جوهرة التوحيد (٧١-١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد برقم (٤٦٦). وقال النووي في الأذكار (ص٤٦)،:"حديث حسن" وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٨٦٠)، برقم (٤٧١٥).



رسول الله على هذا الاسم وبينه بيانًا شافيًا بقوله: (أنت الأول فليس قبلك شيء)(۱) الحديث، فوجب ترك تسمية الله بالقديم، ويجب الاكتفاء بما ورد به الشرع وهو اسمه (الأول).

# (٦) المُتَجَوِّز:

قال الرازي ذاكرًا أدلة من منع المجاز في كلام الله: «لو خاطب الله بالمجاز، لجاز وصفه بأنه متجوِّز ومستعير»(٢).

ثم أجاب – لأنه من القائلين بإثبات المجاز مطلقًا – بقوله: «إن أسامي الله تعالى توقيفية، وبتقدير كونها اصطلاحية (٣) لكن لفظ المتجوز يوهم كونه تعالى فاعلًا ما لا ينبغي فعله، وهو في حق الله تعالى محال» (٤) اهـ.

وهذه الإجابة صحيحة بخصوص منع وصف الله بالمتجوِّز والمستعير.



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع برقم (۷۱۳).

<sup>(7)</sup> Ilasengl Lle (1/ 888).

<sup>(</sup>٣) هذا من قبيل التنزل في المناظرة وإلا فالصحيح أنها توقيفية، ولو قال: وبتقدير كون الكلمة خبراً... إلخ، لكان خيرًا من تعبيره بالاصطلاحية.

<sup>(£)</sup> المحصول للرازى (١/ ٣٣٤).





ذهب أهل السنة والجماعة إلى: أن الله متصف بالكلام، وأن نوع كلامه قديم، وهو يتكلم بما شاء متى شاء، وأن كلامه سبحانه بصوت يسمع، فقد كلَّم من أراد من رسله وملائكته، وسمعوا كلامه حقيقة، ولا يزال سبحانه يتكلم بقضائه وتسمعه ملائكته، وسيتكلم مع أهل الجنة ومع أهل الناريوم القيامة بما يناسبهم، فكلام الله سبحانه شامل للفظ والمعنى<sup>(7)</sup>.

وحقيقة الكلام عندهم هي: أنه إذا أطلق شمل اللفظ والمعنى، وإذا أريد به اللفظ فقط أو المعنىٰ فقط ذكرت معه قرينة تدل عليه كما في قول الرسول عليه: (إن الله عفا لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به) (٣)، فلم يسم حديث النفس كلامًا بإطلاق، وجعله معفوًا عنه حتىٰ يتكلم به باللسان أو يُعمل به.

<sup>(</sup>۱) انظر أقوال الناس في صفة الكلام في منهاج السنة النبوية (۲/ ۳۰۹–۳۹۳)، ونقلها عن شيخ الإسلام: ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (۱۷۹–۱۸۰)، وابن النجار في شرح الكوكب المنير (۲/ ۱۰۰–۱۰۰).

<sup>(</sup>۲) انظر علىٰ سبيل المثال - لا الحصر -: التوحيد لابن خزيمة (١/ ٣٤٦، ٣٥٩، ٣٦٥، ٣٦٨، ٣٨٦، ٣٨٦، ٣٨٩)، والتوحيد لابن منده (٣/ ١٢٩، ١٤١، ١٤١، ١٤١، ١٤١، ١٥٠)، ومنهاج السنة النبوية (٢/ ٣٦٣)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤، ١٠٠، ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيًا، برقم (٦٦٦٤) ومسلم في كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب ما لم تستقر، برقم (١٢٧).



## والأدلة على إثبات الكلام صفة لله تعالى كثيرة جدًا، منها:

قول الله تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء:١٦٤]. فنصَّ الله على خصوصية موسىٰ ﷺ بتكليمه، وأكد ذلك بالمصدر ﴿ تَكْلِيمًا ﴾ وذلك ينفي احتمال المجاز كالإشارة والكتاب والإرسال، ولذلك قال: ﴿ إِنِّى اَصْطَفَيْتُكُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَكَتِي وَبِكُلَمِي ﴾ [الأعراف:١٤٤]، وجاء في السنة قول آدم ﷺ لموسىٰ ﷺ في محاجتهما: (يا موسىٰ، اصطفاك الله بكلامه، وخط لك التوراة بيده...)(١).

ويزيد ذلك توكيدًا لا يبقى للشك فيه مجال ما أخبر الله به من تكليمه لموسى ه بقوله: ﴿ وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿ آَ إِلَهُ إِلَا أَنَا فَٱعْبُدُنِى وَأَقِمِ الصَّلَوْةَ لِذِكْرِى ﴾ [طه:١٣-١٤] فهذا كلام لا يجوز أن يقوله مخلوق لنفسه (٢).

ودلت الآية على أن كلامه يسمع، والسمع للأصوات التي هي حروف فدل على أن كلام الله بحرف يسمع (٣).

وكلامه ه صفة له ليس بمخلوق، ومن أدلة أهل السنة والجماعة في الدلالة على ذلك على ذلك تفريقه في كتابه العزيز بين الخلق والأمر كما قال: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلَقُ وَالْأَمْنُ مُ بَارِكُ اللّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأعراف:٤٥] فميز الله الأمر من الخلق (٤).

ووردت الاستعاذة بكلمات الله، كما في قول الرسول ﷺ وهو يعوِّذ الحسن

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى، برقم (٦٦١٤)، ومسلم في كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، برقم (٢٦٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: التوحيد لابن خزيمة (١/ ٣٣٢-٣٣٥)، ومنهاج السنة (٥/ ٢٤٤-٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر الحجة في بيان المحجة (١/ ٣٩٨)، والرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١٦١)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٦/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر: خلق أفعال العباد للبخاري (ص٣٨)، والسنة لعبد الله بن أحمد (١/ ١٠٣، ١٣٩، ١٦٩).



والحسين (أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة)(۱)، وقوله لرجل لدغته العقرب: (أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم تضرك)(۱) إلى غير ذلك من الأدلة، ومعلوم أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق مما لا تصلح إلا بالله، فدل ذلك على أن كلمات الله غير مخلوقة (۳).

ومن الأدلة الدالة على تعلق كلام الله بمشيئته: قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشُونَ ۚ إِنَّمَا فَوْلُنَا لِمُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [النحل:٤٠] فقوله: ﴿كُن ﴾ هو بعد إرادته لتكوين ذلك الشيء.

وذهبت الأشاعرة والماتريدية إلى أن كلام الله عز وجل نفسي، وهو صفة له أزلية، ولا يكون بحرف وصوت، ولا يتعلق بمشيئته، ويرى جمهورهم أنه معنى واحد، لا يتعدد، وأن الأمر والنهي والخبر صفات لذلك الكلام، وإنما يصير أمرًا ونهيًا وخبرًا عند حدوث التعلق.

ومنهم من قال: كله في الأزل خبر، ويرى قليل من هؤلاء أن الكلام منقسم في الأزل إلى أمر ونهى وخبر، وهو مع ذلك نفسى وواحد (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء، باب (١٠)، برقم (٣٣٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء، برقم (٢٧٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان للطبري (١١/ ٢٠/ ٢-٥)، وأضواء البيان (٧/ ٦١٨-٢٦١).

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد للباقلاني (ص ٢٨٤)، والإنصاف له (ص ١٠٩)، والإرشاد للجويني (ص ١١)، وقواعد العقائد للغزالي (ص ٨٣). وانظر في كتب الأصول التقريب للباقلاني (١/ ٣١٧)، والبرهان للجويني (١/ ٤٩)، و البحر المحيط للزركشي (٦/ ١٠٠)، ١٠٠١)، وشرح تنقيح الفصول (٤٠، ٢٩). وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء لم يسبقوا إليه قط، وقد خرقوا الإجماع، فالناس قبلهم كانوا على قولين، قول السلف الذي تقدم بيانه، ثم قول المعتزلة المبتدع وهو أن كلام الله بحرف وصوت يسمع ولكنه مخلوق.



وقد التزم الأشاعرة والماتريدية لأجل هذا القول لوازم سيئة، وأتوا بما لم يعقل، وتناقضوا كثيرًا، وآل قولهم إلى موافقة المعتزلة في خلق القرآن.

## ولهم في حقيقة الكلام ثلاثة أقوال هي:

الأول: أن متعلق الكلام: المعنى فقط دون اللفظ، فهو حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ (١).

الثاني: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، فهو حقيقة فيهما (٢).

الثالث: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى في كلام الآدميين، فكلاهما حقيقة فيه، ولكنه في كلام الباري حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ (٣).

أما المعتزلة فقد تكلموا في القرآن خاصة، وهو نوع من أنواع كلام الله تعالى، وصرحوا بأنه مخلوق، فقال القاضي عبد الجبار: «وأما مذهبنا فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه، وهو مخلوق محدث»(٤).

#### ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل:

المسألة الأولى: تعريف الحكم الشرعي بأنّه (خطاب الله) عند القائل بأن كلام الله يسمع؛ لأنّ ما يسمع يصح أن يُسمئ خطابًا.

ونسب إلى الأشعري(٥)، بأن المعنى القائم بالنفس يسمع، وقاله بعض

- (۱) انظر: المستصفى (۱/ ٤١٣)، والوصول إلى الأصول (١/ ٦٥) وعزاه لبعض الأشاعرة مع أنه أليق بمذهبهم كلهم، وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٢/ ٤٥٦)، و شرح الكوكب المنير (١/ ١٢٢).
  - (٢) انظر: المصادر السابقة.
  - (٣) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية (١٢/ ٤٥٧)، واستظهرت أنه يقول به هؤلاء.
    - (٤) شرح الأصول الخمسة (ص٥٢٨).
    - (٥) نسبه الزركشي له في سلاسل الذهب (ص٩٤).



الأشعرية (۱) ، إلا أنهم نفوا أن يقال: (خطاب الله)؛ لأن الخطاب يستلزم مخاطِبًا ومخاطبًا، وهذا يستلزم وجود مخاطب قديم مع الله؛ لذا قالوا: (كلام الله)، أو مدلول أو مقتضى خطاب الله؛ لما سبق أن الكلام النفسى لا يخاطب به (۱).

الثانية: لا يمنع أن تكون العلل والأسباب مؤثرة -بإذن الله-؛ لأنّ أحاد كلامه على حادث، ولا يمنع تعليل الحادث بالحادث. فكلامه صفة فعلية إرادية قائمة بذاته العلية، يتكلّم متى شاء، وأفعاله سبحانه معلّلة.

أما القائل بإثبات الكلام النفسي، فإن العلل الشرعية ليست مؤثرة، بل هي أمارات لا غير؛ لأنّها حادثة، والحكم قديم، ويستحيل عقلًا أن يؤثر الحادث في القديم، لكن لا يمنع أن يكون الحادث معرِّفًا للقديم (٣).

والقول بأنها موجبة يلزم منه تعليل القديم؛ لأن معناه أن الحكم وجب بتلك العلة، أو يلزم منه القول بأن كلام الله محدث.

الثالثة: منع تفاضل كلام الله تعالى بعضه على بعض (1) بناء على مأخذين يتعلقان بصفة الكلام: «أحدهما: أن صفات الرَّب لا يكون بعضها أفضل من بعض، وقد يعبِّرون عن ذلك بأن القديم لا يتفاضل، والثاني: أنه واحد، والواحد لا يتصور فيه تفاضل ولا تماثل، وهذا على قول من يقول إنه واحد بالعين (0).

<sup>(</sup>۱) كالقاضي في التقريب والإرشاد (١/ ٣٣٦)، والغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد (ص٣٧)، والسبكي في الابهاج (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) عبر الأشعرية (بخطاب الله)، ولهم توجيهات يرجع إليها في تخريج الأصول على الأصول (ص٥٨).

 <sup>(</sup>٣) انظر: المحصول (٥/ ١٢٧)، نفائس الأصول (١/ ٢٢٠)، البحر المحيط (٥/ ١١٢)، وشرح مختصر الروضة (١/ ٢٥٦)، والإبهاج (١/ ٤٧)، وتخريج الأصول على الأصول (ص٧١٣).

<sup>(</sup>٤) الواضح (١/ ٢٥٤)، وانظر الفروع (٢/ ١٧٤) سلاسل الذهب (١٥٩-١٦٠)، وانظر: البرهان في علوم القرآن (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (١٧/ ١٦٢–١٦٣)، وانظر منه: (١٧/ ٥٢–٥٣).



وذكر الزركشي أصل الخلاف في الكلام هل هو حقيقة في اللفظ أو في المعنى القائم بالنفس أو مشترك؟ وبيَّن عوده إلى أن الكلام صفة ذاتية أو فعلية، ثم قال: «ولعله أيضًا منشأ الخلاف في تفضيل بعض القرآن على بعض»(١).

وعليه فإن قيل إن كلام الله صفة ذاتية فيكون الكلام واحدًا، فلا يعقل فيه تبعض، فضلًا عن أن يعقل فيه فاضل ومفضول، وإذا كان الكلام كذلك، فالقرآن كذلك؛ لأنه كلام الله(٢).

وإن قيل إن الكلام صفة فعلية، فمعنى ذلك جواز تبعضه، وإذا جاز تبعضه، جاز كون بعضه أفضل من بعض، وإذا جاز فيه ذلك، جاز في القرآن؛ لأنه كلام الله.

وهذه المسألة من المسائل التي ذكرها بعض الأصوليين (٣) وليست هي من صميم أصول الفقه، ولهذا لم يعقد لها كثير من الأصوليين بحثًا مستقلًا، وإنما أشار إليها بعضهم عند حديثهم عن مسائل أخرى، خاصة في باب النسخ.

الرابعة: ترجمة القرآن ليست قرآنًا؛ لأن القرآن هو هذا النظم المعجز، وبالترجمة يزول الإعجاز فلم يجز<sup>(٤)</sup>، إذ القرآن هو اللفظ والمعنى<sup>(٥)</sup> «فإذا غُيِّر خرج عن نظمه، فلم يكن قرآنًا ولا مثله، وإنما يكون تفسيرًا له»<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) سلاسل الذهب (١٥٩-١٦٠)، وانظر: البرهان في علوم القرآن (١/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: إكمال المعلم (٣/ ١٧٨)، الجامع لأحكام القرآن (١/ ١٠٩)، مجموع الفتاوي (١٧/ ٥٢-٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الكوكب (٢/ ١١٨).

<sup>(3)</sup> Ilanana (1/187).

<sup>(</sup>٥) وردت هذه المسألة عند الأصوليين استطرادًا وجوابًا على ما نقل عن أبي حنيفة في التعليل بجواز الصلاة بالقراءة بغير العربية.

انظر: كشف الأسرار (١/ ٧٤)، التقرير والتحبير (٢/ ٢١٣- ٢١٤)، شرح منار الأنوار لابن ملك (٩)، فواتح الرحموت (٢/ ٨).

<sup>(</sup>٦) المغنى (٢/ ١٥٨).



وعليه من قال: إن القرآن يطلق على اللفظ، أو اللفظ والمعنى، فإن اللفظ حينئذ يكون مقصودًا لكونه معجزًا، أو لكونه من حقيقة الكلام، فعلى هذا لا تجوز الترجمة؛ لأنها نقل للفظ، وتغيير له.

ومن قال: إن القرآن يطلق على المعنى فقط – وهو الصفة القائمة بالله تعالى – فإنه بأي لفظ تأدى به ذلك المعنى صح ذلك، فالعربية إنما أصبحت قرآنًا لكونها ألفاظًا أدت معنى الكلام النفسى، فكذلك كل لغة أدت المراد تكون قرآنًا (۱).

الخامسة: تعريف النسخ بأنه بيان وليس رفعًا لكون خطاب الله قديمًا (٢)، والقديم لا يصح رفعه (٣).

ونوقش: بأن القائلين بالرفع لا يرون أن الحكم ـ وهو الخطاب نفسه ـ هو المرفوع، وإنما المرفوع هو مقتضى الخطاب، أو تعلق الخطاب بالمكلف لا الخطاب نفسه، والحكم يزول تعلقه بالخطاب لطريان العجز والجنون، ويعود بعود القدرة والعقل، والخطاب في نفسه لا يتغير (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: بدائع الصنائع (۱/ ۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) ومرادهم بكونه قديمًا أنه قديم بعينه، وأن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا يريدون بالقديم أنه متقدم على غيره، فإن هذا لا ينازعهم فيه المعتزلة، ولا غيرهم ممن يقول بأن كلام الله يحدثه في غيره.

انظر: مقالات الإسلاميين (٢/ ٢٠١)، مجموع الفتاوي (١٢/ ٣٧١)، المواقف (٢٩٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر: المحصول (٣/ ٢٩٠)، البحر المحيط (٤/ ٦٥)، وانظر: تشنيف المسامع (٦/ ٢٥٩) روضة الناظر (١/ ٢٨٦)، شرح مختصر الروضة (٢٦/ ٢٦١ - ٢٦٢)، شرح العضد (٦/ ١٨٧)، التحبير (٦/ ٢٨٧) حاشية البناني (٦/ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: المستصفىٰ (١/ ١٠٩)، روضة الناظر (٢/ ٢٨٨)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٢٦٣)، شرح العضد (٢/ ١٨٧)، رفع الحاجب (٤/ ٣٣)، التحبير (٦/ ٢٩٧٩).



السادسة: عدم نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل؛ لأن كلام الله قديم، والقديم لا يتجزأ ولا يتبعَّض.

وبيانه: أن حقيقة النسخ قبل التمكن أمر ونهي في وقت واحد، وإذا كان الكلام لا يتجزأ فكيف يكون أمرًا ونهيًا لشيء واحد معًا(١).

ونوقش: بأن كلام الله واحد قديم، وهو متعدد باعتبار الإضافات، ولذا يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين، وقد اشترطنا التراخي في النسخ، ولم يجز سمعهما في وقت واحد، فأما جبريل فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد، ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين لكونه غير داخل تحت التكليف<sup>(7)</sup>.

السابعة: من قال: إن كلام الله حقيقة في اللفظ والمعنى، ذهب إلى أن للأمر صيغة تدلّ عليه بمجردها.

ومن قال: إنّ كلام الله حقيقة في المعنى، قال: بأنّه ليس للأمر صيغة تدل عليه بمجردها، وأن المراد لا يتبين إلا بالقرائن الدالة على المقصود منه.

وما قيل: في الأمر يقال في صيغة النهي والعموم (٣).

قال الجويني في البرهان: «اختلف الأصوليون في صيغة العموم، اختلافهم في صيغة الأمر والنهي»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: المستصفى (١/ ١١٤)، الإحكام (٣/ ١٣٢)، التنقيحات (١٧٠)، روضة الناظر (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: التلخيص (٢/ ٤٨٨-٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الناظر (٢/ ٥٩٥)،، سلاسل الذهب (٢٠١)، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص٣٧٨)، المسائل المشتركة (ص١١٣)، أسباب الخلاف للسهلي (ص٣٧٩–٣٨٠) و (ص٤٩٠–٤٨١).

<sup>(</sup>٤) البرهان (١/ ٢٢١).



الثامنة: مقتضى صيغة الأمر المطلق عن القرائن الوجوب أو الندب، عند من قال: إن الأمر حقيقة في اللفظ والمعنى (١).

ومن ذهب إلى أنّه حقيقة في المعنى فقط، قال: بالتوقف حتى يرد ما يدل على المراد. ومثله: اقتضاء النهي المجرد عن القرائن التحريم<sup>(٢)</sup>.

التاسعة: الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، لكن يستلزمه عند من يقول بأن الكلام صفة ذاتية فعلية، يتكلم متى شاء بصوت وحرف، يسمع قديم النوع، متجدد الأحاد.

وأمّا القائل بأن كلام نفسي، لا يتعدد، ولا يتجدد، وليس بحرف ولا صوت، وغير مسموع، وهو من صفاته الذاتية، فعنده الأمر بالشيء، هو عين النهي عن ضده.

ومن اعتقد أنّ كلامه سبحانه ليس من صفاته، بل هو من مخلوقاته، مسموع بصوت، فقد ذهب إلى أنّ الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده، لا من حيث الصفة أو المعنى (٣).

ومثله النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أو لا؟ (٤).

العاشرة: حمل المطلق على المقيد على الخلاف في أن كلام الله تعالى المنزل على رسوله على متحد أو غير متحد؟

<sup>(</sup>١) انظر: إيضاح المحصول (٢٠٠)، أسباب الخلاف للسهلي (ص٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: أسباب الخلاف للسهلي (ص٥١١).

<sup>(</sup>٣) المستصفىٰ (٢/٠٧١)، شرح تنقيح الفصول (ص١٢٨) البحر المحيط (٢/ ٤١٦) أسباب الخلاف للسهلي (ص٤٧٣-٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) أسباب الخلاف للسهلي (ص٥٥٥).



وبيانه كما يقول الزركشي في سلاسل النهب (۱): «والخلاف يلتفت على أن كلام الله المنزل على رسوله في أي: اللفظي عندنا ليس بمتحد، وهو عندهم متحد، وأنّ القرآن كالكلمة المتحدة، فالمذكور بقيدٍ في موضع، مقيد بذلك القيد فيما لا ذكر لذلك القيد منه»(۱).



\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) سلاسل الذهب (ص۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) أسباب الخلاف للسهلي (ص٥٠٠١) والوصول لابن برهان (١/ ٢٨٨).





ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الإرادة نوعان: إحداهما الإرادة الدينية الشرعية، والأخرى الإرادة الكونية القدرية.

أما الإرادة الكونية القدرية فهي بمعنى المشيئة التي تستلزم وقوع المراد، فهي إرادة الخلق، أي أن يريد ما يفعله هو ، ولذلك كان المراد متحتم الوقوع، كما قال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس:٨٦]، وهي متضمنة لما وقع دون ما لم يقع (١).

وأما الإرادة الشرعية الدينية، فهي متعلقة بالأمر، بمعنى: أن يريد الله من العبد فعل ما أمره به، وعليه فإن المأمور به يكون مرادًا لله إرادة شرعية دينية، وبه يتبين أن الإرادة الشرعية متضمنة لمحبة الله لما أمر به ورضاه، وهي لا تستلزم وقوع المراد، فقد يقع وقد لا يقع<sup>(۱)</sup>، كوقوع الكفر والمعاصي من العباد، والله لا يريدها شرعًا<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: منهاج السنة النبوية (٣/١٥٦)، (٥/١٤٤)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٨/ ١٨٨)، والموافقات للشاطبي (٣/ ٣٧٠)، وشفاء العليل (٨٨ – ٨٩، ٤٦٥)، والبحر المحيط للزركشي (٣/ ٢٦٨)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) سيأتي إن شاء الله بيان الأقسام الأربعة في المرادات (ص٥٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة النبوية (٥/ ٤١٢)، (٣/ ١٥٦)، ومجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية  $(\Lambda/ \Lambda \Lambda)$ ، وشفاء العليل ( $\Lambda/ \Lambda \Lambda$ )، والموافقات للشاطبي ( $\Lambda/ \Lambda \Lambda$ )، والبحر المحيط للزركشي ( $\Lambda/ \Lambda \Lambda$ )، وشرح الكوكب المنير ( $\Lambda/ \Lambda$ ).



ومن الأدلة الدالة على الإرادة الخلقية الكونية القدرية (١)، كقول الله تعالى عن نوح ﷺ: ﴿ وَلَا يَنْفَكُمُ نُصَّحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمُ إِن كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمُ هُو رَبُّكُمُ وَ وَلِي يَفَعُكُو نُصَّحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمُ إِن كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُمُ هُو رَبُّكُمُ وَوَعِ وَلِي يَعْوَيهم هي إرادة كونية قدرية يتحتم وقوع المراد بها، ولذا لم ينفعهم نصح نوح ﷺ. والأدلة في هذا النوع كثيرة جدًا.

ومن الأدلة الدالة على الإرادة الدينية الشرعية (٢) قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى الإرادة كونية قدرية بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥]. فلو كانت هذه الإرادة كونية قدرية لما حصل العسر لأحد من الناس.

وذهبت المعتزلة إلى: إنه يشترط للأمر إرادة الآمر من المأمور امتثال المأمور به، وربما قال بعضهم إن الأمر هو إرادة المأمور به.

وقالت الأشاعرة: إن الأمر لا يستلزم إرادة المأمور به، وبنوا على هذا أن الطاعة موافقة الأمر لا الإرادة.

#### ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل:

المسألة الأولى: نفت الأشاعرة الحسن والقبح العقليين، وجعلوا الحسن يتبع الأمر، كما أن القبح يتبع النهي.

فالكفر والمعاصي ليست قبيحة في نفسها -بل هي محبوبة لله مرضية له؛ لكونها مما أراده الله كونًا وقدرًا، وإرادته ومحبته ورضاه بمعنى واحد-، وعليه؛ فقبح الكفر والمعاصي؛ لأجل نهيه تعالى عنه.

<sup>(</sup>۱) انظر: منهاج السنة النبوية (٣/ ١٥٧، ٥/ ٤١٣)، ومجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (٨/ ١٨٨، ١٤٤ - ١٤٤)، والموافقات للشاطبي (٣/ ٣٧٢)، وشفاء العليل (٦٥٥)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصادر السابقة نفسها.



وأثبت أهل السنة والجماعة الحسن والقبح العقلي، ولم يجعلوا الإرادة الكونية مستلزمة للمحبة والرضا، فليست كلها مرضية، ومحبوبة له، فقد يخلق القبح لحكمة، والعقل يدرك قبحها، لكن العقل لا يوجب أو يحرم شيئا من ذلك، بل ذلك للشرع(۱).

الثانية: ذهب أكثر الأشعرية إلى أن التكاليف مدارها على محض المشيئة من غير حكمة ولا تعليل، ومن ثمّ جوَّزوا أن يكلف الله عباده بما يشاء من محال وغيره.

ومنعت المعتزلة التكليف بالمحال، والمعجوز عنه بكل صوره؛ لأنّ المحال لا يمكن امتثاله؛ وإذا لم يمكن امتثاله فلا توجد إرادته؛ إذ لا بدّ في الآمر من إرادة الأمر من المأمور امتثال ما أمر به، فلو وردت صيغة الأمر من غير إرادة الامتثال لم تكن أمرًا، وعليه فلا يمكن التكليف بما لا يطاق (٢).

الثالثة: التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه في وقته يدخل في الخلاف السابق؛ لأنّ القائل بامتناع تكليف ما لا يطاق، إمّا أن يقول بتلازم الأمر والإرادة وهم المعتزلة-، وهؤلاء منعوا التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه في وقته؛ لأنّه إذا كانت فائدة التكليف الامتثال، وكان الامتثال ممتنعًا؛ لعدم القدرة عليه، امتنع التكليف لامتناع فائدته؛ لأن التكليف بلا فائدة عبث، وهو محال.

ومن لم يشترط الإرادة للأمر، وجعل حكمة التكليف، إمّا الامتثال، وإمّا الابتلاء -وهم أهل السنة- فلم يمنعوا من التكليف بما علم الله عدم تمكن المكلف

<sup>(</sup>۱) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص١٦٢-١٦٣)، مجموع الفتاوي (١١/ ٣٥٥)، منهاج السنة (٣/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص٣٤٥-٣٤٦)، انظر: سلاسل الذهب (ص١٣٧)، البحر المحيط (١/ ٣٨٨)، رفع الحاجب (٢/ ٣٤)، شرح مختصر الروضة (١/ ٢٣٩).



منه في الوقت، وإن لم يحصل الامتثال؛ إلا أنَّ للتكليف به فائدة أخرى، هي ابتلاء عزم المكلف على الفعل(١).

الرابعة: متعلق الإرادة من الخصال في الواجب المخير عند المعتزلة، هو متعلق الأمر؛ لأنّهم جعلوا الإرادة ملازمة للأمر، فكل ما أمر الله تعالى به شرعًا، فقد أراد وقوعه كونًا وقدرًا، سواء وقع أو لم يقع، وعليه فإن كانت الخصال جميعًا مأمورًا بها، بحيث يجوز الجمع بينها شرعًا، فجميعها مرادة لله تعالى، وإن كان الأمر لم يتعلق بها جميعًا، بل بإحدها بأن يكون الجمع بينها غير جائز شرعًا، فمتعلق الإرادة إحدى الخصال فقط.

أمّا الأشعرية فلم يجعلوا للأمر علاقة بالإرادة، بل جعلوا الإرادة ملازمة للوقوع، فكلُّ ما وقع كونًا وقدرًا، فقد أراده الله تعالى، سواء وافق أمره الشرعي أو خالفه؛ وبناء عليه، فإذا فعل المكلف إحدى الخصال فهي المرادة، وإذا فعلها جميعًا فكذلك.

وأمّا أهل السنة، فإنّهم قسموا الإرادة إلى: شرعية وكونية، وفرقوا بينهما، ومن ثمّ فالخصال المأمور بها مرادة لله، إرادة شرعية، وأمّا المراد قدرًا من تلك الخصال فهو ما وقع، وفعله المكلف(٢).

الخامسة: ذهبت المعتزلة إلى أنَّ المكروه غير مراد لله مطلقًا؛ لأنّ المكروه مضاد للأمر، فهو مضاد للإرادة مطلقًا، أي: إرادة المشيئة، وإرادة المحبة.

وذهب الأشعرية إلى أنّه مراد لله؛ لتلازم الإرادة والوقوع عندهم، وإخبار

<sup>(</sup>۱) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص٣٧٤)، وانظر: البحر (١/ ٣٧١–٣٧٢)، المسودة (ص٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص٤٩٣-٤٩٤)، انظر: التلخيص للجويني (١/ ٣٧٢- ٢٥٣)، البحر المحيط (١/ ٢٠٠)، قواطع الأدلة (١/ ١٧٥).



المولىٰ أنه لا يحب المكروه، فمعناه: أنّه لا يريد وقوعه ممن لم يقع منه، أمّا من وقع منه فلا يوصف بعد وقوعه بالكراهة (١).

وأما أهل السنة فقالوا: المكروه مخالف لمقتضى الأمر، فهو مكروه لله كراهية دينية شرعية؛ لأنّها هي الملازمة للأمر، لكن إذا فعله المكلف فقد تعلقت به الإرادة الكونية القدرية، وإذا لم يفعله فلم تتعلق به، لملازمة الإرادة الكونية للوقوع<sup>(7)</sup>.

السادسة: ذهبت المعتزلة إلى أن المباح غير مراد، كما أنّه غير مكروه؛ لأنّه ليس مأمورًا به، والإرادة تابعة للأمر وملازمة له.

وذهبت الأشعرية إلى أن المباح إذا فعله المكلف فهو مراد لله؛ لأنّ الإرادة عندهم ملازمة للوقوع، وإذا لم يقع المباح فهو غير مراد لله.

وأهل السنة والجماعة، الذين جعلوا الوقوع تابعًا للمشيئة، والرضا تابعًا للأمر، قالوا: المباح غير مراد، ولا مكروه شرعًا؛ لعدم الأمر به أو النهي عنه، وأمّا قدرًا وكونًا؛ فإنّه تابع لوقوعه (٣).

السابعة: مما سبق يعلم مسألة اشتراط الإرادة في الأمر، فمن ذهب إلى أن بين الأمر والإرادة الكونية ملازمة، أو هما شيء واحد، ذهب إلى اشتراط الإرادة في الأمر.

<sup>(</sup>۱) قال إمام الحرمين: في التلخيص (۱/ ۱۷۱): «فإن قيل: إذا تحقق وقوع الفعل، فهل تقولون إنّه مكروه؟ قلنا: هذا مما نتحاشئ منه، فإنّ الرب عزّ اسمُه، موجد الأفعال ومخترعها، فلا يوجد إلا ما يريد، فإطلاق القول بأن الفعل الواقع مكروه له زلل...».

<sup>(</sup>٢) تخريج الأصول على الأصول للعمري (٦٣٢)، وانظر: التقريب والإرشاد (١/ ٣٠٢) ميزان الأصول للسمرقندي (ص١٤٤).

<sup>(</sup>٣) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص٦٩١)، انظر: التلخيص (١/ ١٢٥٥)، البحر المحيط (١/ ٢٧٦).



ومن اعتقد عدم الملازمة بين الأمر والإرادة، وأن الكونية منفصلة عن الشرعية، ذهب إلى عدم اشتراط الإرادة في الأمر (١).

والتحقيق في العلاقة بين الإرادتين هي: أن (الأقسام أربعة:

(أحدها): ما تعلقت به الإرادتان، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، فإن الله أراده إرادة دين وشرع، فأمر به وأحبه ورضيه، وأراده إرادة كون فوقع، ولو لا ذلك لما كان.

(والثاني): ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار، فتلك كلها إرادة دين، وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولولم تقع.

و(الثالث): ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره وشاءه من الحوداث التي لم يأمر بها: كالمباحات والمعاصي، فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها، إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضئ لعباده الكفر، ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها، لما كانت ولما وجدت، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

و(الرابع): ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه، فهذا مالم يكن من أنوع المباحات والمعاصى)(٢).

الثامنة: تعليل الأحكام بنيت على القول باشتراط الإرادة لصحة الأمر، وذلك أن من قال إنه يأمر بما لا يريد فعنده أن ما لا يريده لا مصلحة فيه، ولذا يلزم على قوله أن الأحكام لا يشترط أن تكون معللة.

<sup>(</sup>۱) انظر: أسباب الخلاف للسهلي (ص۳۷۰)، قواطع الأدلة (۱/ ۹۱-۹۲)، الوصول لابن برهان (۱/ ۱۳۲) المسائل المشتركة للعروس (ص۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (١/ ١٤٦).



ومن قال إنه يأمر بما يريد فعنده أن ما يريده فيه مصلحة، ولذا يلزم أن تكون أحكامه معللة بالمصلحة (١).

يقول شيخ الإسلام: «فجمهور أهل السنة يقولون: إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان، ولا يرضاه، وإن كان داخلًا في مراده، كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة، وهو وإن كان شرًا بالنسبة إلى الفاعل، فليس كل ما كان شرًا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة، بل لله في المخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس، وقد لا يعلمها»(٢).



<sup>(</sup>١) انظر: العدة (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه (٨/ ١٨٨-١٨٩)، وانظر شفاء العليل (٨٨).





وهذه المسألة من المسائل الكبيرة حتى قال عنها ابن القيم: «هل أفعال الرب تعالى معللة بالحكم والغايات؟ وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر»(١).

والمراد بالحكمة: الغايات المحمودة المقصودة بفعل الله وشرعه (٢).

## والحكمة تتضمن شيئين (٣):

أحدهما: حكمة تعود إلى الله تعالى يحبها ويرضاها فهي صفة له، تقوم به، لأن الله لا يوصف إلا بما قام به، وهي ليست مطلق الإرادة، وإلا لكان كل مريد حكيمًا، ولا قائل به.

وثانيهما: حكمة تعود إلى عباده، هي نعمة عليهم يفرحون ويلتذون بها في المأمورات والمخلوقات.

والحكمة لا يحيط بها علمًا إلا الله تعالى، وبعضها معلوم للخلق، وبعضها مما يخفى عليهم.

<sup>(</sup>۱) مفتاح دار السعادة (۲/ ٤٠٩).

<sup>(7)</sup> انظر: منهاج السنة (١/ ١٤١)، و مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (٨/ ٣٤، ١٨٧)، والنبوات (ص١٣٦)، وأعلام الموقعين (١/ ١٩٧-٢٠١)، (٦/ ٢٧٩)، (٤/ ١١٠)، والعواصم والقواصم (٧/ ٣٠٩)، وإيثار الحق على الخلق (١٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة (١/ ١٤١)، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٨/ ٣٤).

## والحكمة في أفعال الله تعالى نوعان(١):

- (۱) حكمة مطلوبة لذاتها، كما في قول الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦] وقال: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَلُ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦] وقال: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ الأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنِعْلَمُوا أَنَّ ٱللّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللّهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق:١٢] فبين الله أن الحكمة من خلقه الجن والإنس ليعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئًا، وهذه العبادة أمر محبوب لله تعالى ومطلوب له.
- (٢) حكمة مطلوبة لغيرها وتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه، كالحكمة التي يراد بها الامتحان، وبعض هذه الحِكم هي وسيلة إلى مطلوب لنفسه، فامتحان الله لهؤلاء يترتب عليه شكر هؤلاء وكفر هؤلاء، وذلك يوجب آثارًا مطلوبة للفاعل من إظهار عدله وحكمته وعزته، وقهره، وسلطانه، وعطائه من يستحق عطاءه، ويحسن وضعه عنده، ومنعه من يستحق المنع، ولا يليق به غيره، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ أَلِيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٠].

# وأما الحكمة الحاصلة من الشرائع أربعة أنواع<sup>(٢)</sup>:

النوع الأول: حكمة حاصلة من الأمر بفعل مشتمل على مصلحة معلومة بأصل الفطرة والعقل، كالعدل، والإحسان، والصدق، أو حاصلة من النهي عن فعل مشتمل على مفسدة معلومة بأصل الفطرة والعقل، كالظلم والكذب.

النوع الثاني: حكمة حاصلة من الأمر بفعل، أو النهي عن فعل، بحسب اشتماله على المصلحة والمفسدة التي لا تعرف إلا بخطاب الشرع، فيكون الفعل قد اكتسب صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع، كالتجرد في الإحرام، والتطهر

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل (٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٨/ ٤٣٥-٤٣٦)، ومفتاح دار السعادة (٢/ ٤٤٥).



بالتراب، والسعي بن الصفا والمروة، ورمي الجمار، ونحو ذلك. ومثل قبح الزيادة على أربع في النكاح.

النوع الثالث: حكمة يكون منشؤها من الأمر لا من المأمور به، فيكون المراد من الأمر الابتلاء والامتحان ولا يكون المراد فعل المأمور به، كأمر الله إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل .

النوع الرابع: حكمة منشؤها الفعل المأمور به والأمر معًا ومثاله: «الصوم والصلاة والحج وإقامة الحدود، وأكثر الأحكام الشرعية، فإن مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر معًا، فالفعل يتضمن مصلحة، والأمر به يتضمن مصلحة أخرى، فالمصحلة فيها من وجهين»(۱).

والأدلة الدالة على الحكمة كثيرة جدًا ذكرها المصنفون في أصول الفقه عند بحثهم عن مسالك العلة<sup>(٢)</sup>.

وقد حاول ابن القيم حصرها بأنواعها -بعد أن ذكر أن آحاد الأدلة كثيرة يصعب سردها كلها - وقد أوصلها إلى اثنين وعشرين نوعًا<sup>(٣)</sup>.

كالتصريح بلفظ الحكمة(٤)، أو ذكر ما هو من صرائح التعليل(٥)، وهو من

<sup>(</sup>۱) مفتاح دار السعادة (۲/ ٤٤٥).

<sup>(7)</sup> انظر: الفقيه والمتفقه (٢/٠١٠)، والمعتمد (٢/٠٥٠-٢٥٥)، والبرهان (٢/ ٢٥٥-٣٥)، والبرهان (٢/ ٢٥٥-٣٥)، والمستصفى (٢/ ٢٥٨-٢٩٢)، والمحصول (٥/ ١٣٩-١٥٥)، إحكام الآمدي (٣/ ٢٥٢-٢٦٠)، والمسودة (٤/ ٤٣٤)، وشرح تنقيح الفصول (٣٩٠)، وشرح العضد (٢/ ٤٣٤) و فواتح الرحموت (٢/ ٢٩٥)، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) انظر: شفاء العليل (ص٣١٩–٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: شفاء العليل (٣١٩)، والبحر المحيط (٧/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: شفاء العليل (٣٢٨)، والبحر المحيط (٧/ ٢٣٩).



أجل أو لأجل، أو الإتيان بكي الصريحة في التعليل (١)، أو ذكر المفعول له (٢) – المفعول له ذكر المفعول له (١٠) المفعول لأجله – وهو علة للفعل المعلل به، أو التعليل بـ (لعلّ) (٣)، إلى غير ذلك.

والأنواع كثيرة، والأصل أن يأتي التعليل بالحروف، وقد تدل عليه الأسماء والأفعال، وقد يجعل بعض الأصوليين ما هو من صرائح التعليل في ظاهره، وذلك لاحتمال غيره، والحق أن السياق له أثر في الدلالة على العلية إن لم تكن الأداة نصًا في العلية، فينظر فيما يحتمل التعليل وعدمه بحسب السياق (٤).

خالف في إثبات أصل الحكمة المقصودة: الجهمية والأشعرية ومن وافقهم (٥).

أما المعتزلة فيثبتون الحكمة لله تعالى في أقواله وأفعاله، لكن إثباتهم يختلف عن إثبات جمهور أهل العلم المثبتين للحكمة.

فالمعتزلة يثبتون حكمة تعود إلى المخلوق فقط، ولا يثبتون حكمة تعود إلى الله(٢)، وكذلك فإن مقتضى مذهبهم: الإحاطة بوجوه الحكمة في كل أفعال الله، فتراهم ينفون أمورًا كثيرة بدعوى أن إثباتها ينافي حكمة الله، كنفيهم مزيد توفيق من الله لبعض الناس، وكنفيهم خلق أعمال العباد، بدعوى أنه لا يليق في حكمة الله تمييز بعض الناس عن بعض في الهداية، وزعموا كذلك أنه يلزم من القول بخلق

<sup>(</sup>١) انظر: شفاء العليل (٣٢٥)، والبحر المحيط (٧/ ٢٤٠)، والعواصم والقواصم (٧/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء العليل (٣٢٦)، والبحر المحيط (٧/ ٢٤١)، والعواصم والقواصم (٧/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: شفاء العليل (٣٢٨)، والبحر المحيط (٧/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط للزركشي (٧/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: غاية المرام للآمدي (٢٢٤)، ومفتاح دار السعادة (٢/ ٤١٠) وتحفة المريد (٩٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد (٦/ ٤٨)، (١١/ ٩٢–٩٣).

ويرد عليهم أن من أسماء الله تعالى الحكيم أي أنه ذو الحكمة، ولا يسمى الله عز وجل إلا بما يتضمن وصفًا قائمًا به.



أفعال العباد، أن يكونوا مجبورين عليها، فكيف يعذبون بما ليس فعلا لهم، فهذا -في زعمهم- لا يليق بالحكمة (١).

### ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل:

المسألة الأولى: جوّز أكثر الأشعرية أن يكلف الله عباده بما يشاء من محال وغيره؛ لأن مدار التكليف على محض المشيئة من غير حكمة ولا تعليل.

وذهبت المعتزلة إلى أن فائدة التكليف والحكمة منه، امتثال الأمر وتحصيل المأمور به، ومن ثم منعوا التكليف بالمحال والمعجوز عنه بكل صوره.

وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن فائدة التكليف، إما امتثال الفعل، وإما ابتلاء عزم المكلف على الفعل، ومن ثم منعوا التكليف بالمحال لذاته، والمحال العادي، وجوَّزوا التكليف بما علم الله، أن المكلف لا يتمكن منه في الوقت؛ لأنه وإن لم يحصل الفعل، فالابتلاء به ممكن، والفائدة الأخيرة منعتها المعتزلة لما سبق، وبه يظهر مأخذ الطوائف في مسألة تكليف ما لا يطاق (٢).

الثانية: مسألة حكم قبول جميع التكاليف للنسخ، والصواب عدم تصور قبول النسخ للأحكام التي هي حسنة بذاتها كالتوحيد والعدل والإحسان، أو التي هي قبيحة بذاتها، كنسخ تحريم الكفر أو الظلم، وذلك لأنّه ليس من الحكمة النهي عن التوحيد، أو الأمر بالكفر والظلم، تعالى الله عن ذلك، وليس ذلك بواجب على الله،

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (۸/ ۹۱)، وإيثار الحق على الخلق (۲۰۱). وهو مبني على قياسهم أفعال الله بأفعال خلقه المستلزم ادعاء الإحاطة بوجوه حكمته، فمن الباطل، لأنه لا يجوز قياس أفعال الله بأفعال خلقه لعدم المساواة، وكذلك فإن بعض الأمور مما يخفئ علينا فيه وجه الحكمة.

<sup>(</sup>۲) انظر: تخریج الأصول علیٰ الأصول (ص۳٤٥–۳٤٦)، الإبهاج (۱/۱۷۲)، سلاسل الذهب (ص۳۷)، المسودة (ص۵۳) تنشیف المسامع (۱/ ۱۳۸)، نثر الورود (۱/ ۲۶–۲۳).



بل ذلك هو مقتضى حكمته، خلافًا لنفاة التعليل الذين بالغوا حتى قالوا إنّه يجوز أن يأمر بالشرك، وينهى عن عبادته وحده (١).

قال ابن تيمية هي: عمن أجاز ذلك، ونفى كون أفعاله تعلل: «فهذا القول ولوزامه هو أيضًا قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف، مع مخالفته للمعقول الصريح، فإنّ الله تنزه عن الفحشاء، فقال: ﴿قُلَ إِنَ ٱللّهَ لَا يَأْمُنُ مِخَالفته للمعقول الصريح، فإنّ الله تنزه عن الفحشاء، فقال: ﴿قُلْ إِنَ ٱللّهَ لَا يَأْمُنُ وَاللّهِ وَالسّر، فقال: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلّذِينَ اَجْتَرَحُوا ٱلسّيّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصّلِحَتِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴾ [الجائية:٢١]) (٢).

الثالثة: جواز نسخ الحكم قبل التمكن منه، وذلك لأن «منشأ الخلاف في هذه المسألة هو: هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء - وهو الحق - أو هي الامتثال فقط، وهو قول القدرية؟ فعلى أن الحكمة مترددة بينهما فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال، وقد امتثل بالفعل قبل النسخ، والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء، وقد حصل قبل النسخ»(٣).

قال ابن تيمية هن: «... وإذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة، فقد يأمر بما ليس بحسن في نفسه، وينسخه قبل التمكن إذا حصل المقصود من طاعة المأمور وعزمه وانقياده وهذا موجود في أمر الله وأمر الناس بعضهم بعضا»(٤).

الرابعة: قد يمنع القائل بالتعليل نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ظنًا منه أن بقاء

<sup>(</sup>١) ينظر: مجموع الفتاوي (٨/ ٤١٣).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٨/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) مذكرة في أصول الفقه للأمين الشنقيطي (٨٧-٨٨).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١٤/ ١٤٦).



الآية مع نسخ حكمها يوهم المكلَّف بقاء الحكم، ويعرضه لاعتقاد الجهل، وهذا قبيح ينزه الله عنه، أو أن بقاء التلاوة دون الحكم عبث ينزَّه الحكيم عنه(١).

والصواب: أنه لا مانع من ذلك، ودليله الوقوع، فآية الاعتداد بحول - مثلًا - نسخت ما دلَّت عليه من إيجاب تربص الحول على المتوفى عنها، وبقيت أحكام أُخر من أحكامها لم تنسخ، وهي قراءتها في الصلاة، ومن المصحف، والتعبد بها. وعليه فلا مانع من ذلك (٢).

قال الزركشي: «وهنا سؤال، وهو أن يسأل: ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟.

والجواب من جهتين: أحدهما: أن القرآن كما يُتلئ ليعرف الحكم منه، والعمل به، فيتلئ لكونه كلام الله تعالى، فيثاب عليه، فتركت التلاوة لهذه الحكمة. وثانيهما: أن النسخ غالبًا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرًا بالنعمة، ورفع المشقة»(٣).

**الخامسة**: تعليل الأحكام، ولك أن تقول هي هي مسألة تعليل أفعال الله، وهي مسألة الأصل؛ لأن القول بتعليل فعله يلزم منه القول بتعليل أمره وحكمه، إذ حكمه وأمره من فعله (٤).

ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية هي إلى تناقض من يمنع تعليل أفعال الله، فقال: «والغالب عليهم عند الكلام في الفقه وغيره التعليل، وأما في الأصول: فمنهم من

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام للآمدى (٣/ ١٤٢-١٤٣).

<sup>(</sup>٢) مذكرة في أصول الفقه للأمين الشنقيطي (١٢٩).

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٥١)، والتحبير (٦/ ٧٤٩).



يصرح بالتعليل ومنهم من يأباه»(۱).

السادسة: الخلاف في تعريف العلة بكونها أمارة أو باعثة ومؤثرة في الحكم، فمن قال بأن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض قالوا بأن العلة مجرد علامة وأمارة على الحكم (٢)، غير مؤثرة فيه؛ إذ لا حكمة باعثة للمكلف على العمل تُدرك من خلال هذه العلة، ولذا نفوا كونها باعثة للحكم؛ لأن تعريفها بالباعث وهو المشتمل على حكمة مقصودة للشارع، وهذا يقتضي أن الفعل كان من أجل غاية معينة – وهو تلك الحكمة المقصودة – ومن فعل فعلًا لغرض فإنه مستكمل بذلك الغرض، والمستكمل بغيره ناقص بذاته، والله تعالى منزه عن ذلك؛ لأنه غني بذاته الغنى المطلق (٣).

لذا أنكر الأشعرية تأثير الأسباب الشرعية والعلل في الأحكام، وجعلوها من قبيل الأمارات والعلامات لا غير، خشية أن تعلل أفعال الله بالأغراض<sup>(٤)</sup>.

أمّا القائل بتعليل أفعال الله فأثبتت تأثير الأسباب والعلل في الأحكام، وأهل السنة جعلوا العلل باعثة على الأحكام، ومناسبة لها من غير أن يقولوا: إنّها موجبة (٥).

والمسألة: مبنية على نفي أو إثبات الصفات الذاتية في الأفعال، وهل يكون منها حسنا وقبيحًا، ومعلوم أن الخلاف في إثبات الحسن والقبح أو نفيهما. تخريج الأصول على الأصول للعمرى (ص٩٩).

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (١/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: مذكرة في أصول الفقه للأمين الشنقيطي (٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: المحصول (٩/ ١٣٢)، ونهاية الوصول (٨/ ٣٢٥٧)، ومذكرة في أصول الفقه للأمين الشنقيطي (٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: رفع الحاجب (٤/ ١٧٦)، البحر المحيط (٥/ ١١٣)، تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص٠٠١).

<sup>(</sup>٥) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص٧٠٩). والمسألة: مبنية على نفي أو إثبات الصفات الذاتي



السابعة: الكسر الذي هو بمعنى وجود الحكمة بلا حكم، يشترط له وجود الحكمة المعلَّل بها، ولذا لا بد لصحته من القول بجواز التعليل بالحكمة، وإلا فلا معنى لإيراد النقض عليها(١).



<sup>(</sup>۱) انظر: الإحكام للآمدي ( $\pi$ / $\pi$ )، مختصر المنتهى مع شرحه بيان المختصر ( $\pi$ / $\pi$ )، وشرحه رفع الحاجب ( $\pi$ / $\pi$ )، وشرح مختصر الروضة للطوفي ( $\pi$ / $\pi$ )، والتحبير للمرداوي ( $\pi$ / $\pi$ ).





غُرِّف العرض عند الأشاعرة بأنه: موجود قائم بمتحيز، وعند المعتزلة: ما لو وجد لقام بالمتحيز، وعند الحكماء: ماهية إذا وجدت في الخارج كانت في موضوع أي في محل مقوم (١).

وقد اختلف في بقاء الأعراض على قولين (٢):

الأول: أن العرض لا يبقى زمانين، وهو قول الأشعري، وأتباعه، واختاره النظام، والكعبي.

والثاني: أن العرض يبقى، وبه قال جمهور المعتزلة، واختاره الرازي، ونسبه ابن تيمية لجمهور العقلاء.

# ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل:

المسألة الأولى: كون النسخ هل هو رفع أو بيان؟ مبني على بقاء الأعراض (٣)؛ لأن «من قال ببقاء الأعراض، قال: الضد الباقي يبقى لولا طريان الطارئ، ثم إن الطارئ يكون مزيلًا لذلك الباقي، ومن قال بأنها لا تبقى قال الضد الأول ينتهي

<sup>(</sup>١) عرفه الأيجي في المواقف (٩٦-٩٧)، وانظر: شرح المواقف (٥/ ٣٨)، التعريفات (١٩٢)

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٢٧)، محصل أفكار المتقدمين (١١٤)، طوالع الأنوار (١٨٩)، درء تعارض العقل والنقل (٦/ ١٨٥)، المواقف (١٠٥)، شرح المواقف (٥/ ٣٨).

 <sup>(</sup>٣) انظر: نهاية الوصول (٦/ ٢٦٢٩) تشنيف المسامع (٦/ ٨٥٩) وانظر: البحر المحيط (٤/ ٦٧) الفوائد
 السنية (٦/ ٢٥٧)، التقرير والتحبير (٦/ ٤٤٤)، التحبير (٦/ ٢٩٧٩)، نشر البنود (١/ ٢٨٠).



بذاته، ويحصل ضده بعد ذلك من غير أن يكون للضد الطارئ أثر في إزالة ما قبله؛ لأن الزائل بذاته لا يحتاج إلى مزيل، وإذا ظهر هذا التمثيل عادت الدلائل المذكورة في تلك المسألة إلى هذه المسألة نفيًا وإثباتًا»، قاله الرازي(١)، ثم قال بعد ذكره لأدلة المسألة: «والقول بكون النسخ رفعًا عين القول بإعدام الضد بالضد»(٢).

فالناسخ والمنسوخ ضدان وعرضان جاء أحدهما بعد الآخر، فمن قال إن العرض لا يبقى زمانين قال بأن الحكم الأول ينتهي بنفسه من غير أن يؤثر في زواله إثبات الحكم الثاني، فيكون المنسوخ إنما زال بنفسه، ويكون النسخ بيانا لزوال الأول وانتهائه.

ومن قال إن العرض يبقئ زمانين قال الحكم الأول إنما زال لأجل إثبات الحكم الثاني، فكان ثبوت الحكم الثاني مؤثرًا في زوال الحكم الأول، وعلى هذا يكون النسخ رفعا؛ لأن الثاني رفع الأول وأثر في زواله (٣).

وقد أنكر القرافي هذا البناء؛ فقال: «لا نسلم أن الأعراض مساوية للمسألة؛ لأن كلام الله تعالى قديم واجب الوجود، لا يوصف بما توصف به الأعراض من عدم بقائها زمانين، وهذا المثال بعيد جدًا عن المسألة»(٤).

فالقرافي أنكر هذا البناء من جهة أن الحكم هو خطاب الله القديم الواجب الله وخلاب الله القديم الواجب الوجود، فيستحيل عليه أن يكون عرضًا، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته، ودوام الحكم بدوام تعلقه وانقطاعه بانقطاعه، وتعلق الصفات نسب

<sup>(1)</sup> المحصول (٣/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) المحصول (٣/ ٢٩١)، وانظر: الكاشف (٣/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكاشف (٣/ ٢٢٣)، التحبير (٦/ ٢٩٧٩).

<sup>(</sup>٤) نفائس الأصول (٦/ ٢٤٠٨)، وانظر: الكاشف (٣/ ٢٣١-٢٣٢).



وإضافات لا توصف، فإنها موجودة في الخارج ولا أعراض، فلا يستقيم(١).

المسألة الثانية: كون الاستصحاب حجة مبني على هذا الأصل؛ «لأن الباقي إن لم يحتج إلى مؤثر كان الاستصحاب حجة، وإن احتاج لم يكن حجة؛ لجواز التغير لعدم المؤثر»، قاله الطوفي<sup>(۲)</sup>، والمراد – والله أعلم – أن الباقي المستصحب حجة، لعدم بقاء المؤثر الرافع، أما إن احتاج إلى المؤثر الرافع فليس حجة؛ لأن الحجة حينئذ ليس استصحاب حكم سابق، بل بالمؤثر الرافع.



<sup>(</sup>١) انظر: سلاسل الذهب (٢٩٣).

<sup>(</sup>٦) شرح مختصر الروضة (٣/ ١٥٠).







ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الاستطاعة على نوعين، نوع بمعنى التمكن والوسع، ونوع بمعنى الموجبة للفعل، وتشمل الإرادة الجازمة والتوفيق لإيقاع الفعل، فيقع بها<sup>(۲)</sup>،

النوع الأول<sup>(٣)</sup>: استطاعة شرعية، بمعنى أنها التي بالكلمات الأمريات الشرعيات، فهي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، فإذا انتفت، انتفى الأمر والنهي والوعد والوعيد، فهي إذا شرط في التكليف، وحاصلها أنها استطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن من الفعل وسلامة الآلات والأسباب، وهي تكون قبل الفعل، ومقارنة له أيضًا، ومصححة له، وتصلح للضدين أي الترك والفعل، أو الخير والشر، وهذا النوع هو أكثر ما يتكلم عنه الفقهاء، بل هو الغالب في عرف الناس.

<sup>(</sup>۱) إن اختلاف الناس في قدرة العبد يعد من أصول نزاعهم في جواز تكليف ما لا يطاق، وقد اختلف الناس في أنواع القدرة ووقت تعلقها بالفعل، وصلاحيتها للضدين، وبتحقيق هذه الأمور يرتفع أكثر النزاع في هذه المسألة علمًا بأن القدرة يطلق عليها الاستطاعة. انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (٨/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح التلويح على التوضيح (١/ ٣٧١)، والبحر المحيط للزركشي (٢/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٨/ ٢٩٠)، ٣٧٣-٣٧٣)، ٤٤١).



والأدلة من الكتاب والسنة المبينة لهذه الاستطاعة كثيرة؛ فمن الكتاب قول الله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى ٱلنّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل: عمران:٩٧] فالآية نص في أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة عليه، فالاستطاعة إذًا شرط، وهي هنا الزاد والراحلة، فلو كانت الاستطاعة في الآية بمعنى الاستطاعة الموجبة للفعل وشرطها أن تكون مقارنة للفعل - لكان معنى الآية، لا يجب الحج إلا على من حج، ليس فقط بالعزم عليه والتمكن من فعله، وإنما بعد الفراغ منه، وهذا يؤول إلى اسقاط الواجبات كلها.

ومن السنة قول الرسول على: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم)(١) فهذه الاستطاعة بمعنى الوسع والتمكن من الفعل، فلو أريد بها الموجبة للفعل لكان المعنى: فأتوا منه ما فعلتم، فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه.

ومنه قول الرسول على لله لعمران بن حصين الله : (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب) فلو أريد بالاستطاعة النوع الثاني منها، لكان المعنى صلِّ بالتخيير قائمًا أو قاعدًا أو على جنب.

النوع الثاني (٣): استطاعة كونية، التي هي للكلمات الخلقيات الكونيات، فهي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل، فهي موجبة ومحققة له، وتكون دائمًا مقارنة للفعل فلا تكون إلا معه، فحقيقتها إذًا مجموع ما يجب بها الفعل، وتدخل فيها الإرادة وغيرها، فهي توجد في حق من فعل.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب الإقتداء بسنن رسول الله ﷺ برقم (٧٢٨٨) ومسلم في كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ، برقم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (١١١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (٨/ ٢٩١، ٣٧٣-٣٧٣).



ففي هذه الآية نفئ الله استطاعة معينة، لا بد من تفسيرها بأنها استطاعة موجبة للفعل، وليست الاستطاعة المشروطة للفعل، إذ الثانية شرط في التكليف، فإذا انتفت فلا تكليف، فلما نفئ الله هنا الاستطاعة، ورتب عليها الجزاء، علمنا أنها استطاعة موجبة للفعل، خاصة، وأن سمع الآذان كان حاصلًا لهم، فكان المنفي شيئًا آخر، وفي قوله: ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ دلالة على العقاب بسبب الجحود، فعاقبهم الله بخذلانهم فلا يهتدون إلى طريق الحق، وهذا معنى عدم استطاعتهم، فدل على أن هذه الاستطاعة قدر زائد على مجرد الوسع والتمكن من الفعل.

وزعمت القدرية أن قدرة العبد تكون قبل الفعل، وتصلح للضدين، وهي شرط لصحة الفعل، فالفعل مشروط، ويستحيل أن يتقدم المشروط على شرطه، فلو كانت مع الفعل لا قبله للزم عدم تكليف الكافر بالإيمان، بل للزم عدم تكليف أي إنسان.

والجبرية زعموا أن قدرة العبد تكون مقارنة للفعل لا قبله، لأنها لو فرضت قبل الفعل وهي عرض لكان الفعل واقعًا بلا قدرة، لأن العرض لا يبقئ زمانين.

فيلحظ أن ما أورده كل فريق على الآخر يدل على بطلان نفيه لما نفاه من القدرة التي لا يثبتها، فدل ذلك على أنه لو قيل بالقدرتين لما أمكن الاعتراض أصلًا.



### ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل:

المسألة الأولى: من قال من الأصوليين بتوجيه التكليف قبل الفعل -كما هو مذهب أكثر الطوائف من أهل السنة والمعتزلة وكثير من الأشعرية - فينظر إلى قوله في وقت القدرة: فإن كان ممن يقول بتقدمها على الفعل -سواء قال بالقدرة المقارنة للفعل كأهل السنة أو نفاها كالمعتزلة - فإنّه يمنع تكليف ما لا يطاق؛ لأنّ التكليف والقدرة كانا قبل الفعل فتصادفا.

وإن كان ممن يقول: إنَّ القدرة مع الفعل، ولا تتقدم عليه، -كما هو مذهب الأشعرية- فالقول بتكليف ما لا يطاق لازم له؛ لأنّ التكليف تقدم علىٰ القدرة، فكان تكليفًا لغير القادر.

ومن قال: إنّ التكليف لا يتوجه إلا مع الفعل-كما هو مذهب بعض الأشعرية - فينظر إلى قوله في وقت القدرة: فإن كان ممن يقول: إنها مع الفعل، فلا يلزمه القول بتكليف ما لا يطاق؛ لأنّ التكليف والقدرة تصادفا(۱).

الثانية: خلاف المعلوم هل هو ممكن أو مستحيل؟ يبني على الخلاف في وقت القدرة، فمن يجعل القدرة نوعًا واحدًا مقارنًا للفعل -وهم الأشعرية- فإنّه يجعل خلاف المعلوم مستحيلا، وهو كذلك بهذا الاعتبار؛ فإنّ كل من لم يفعل الفعل لم تحصل له القدرة التي يوجد بها الفعل، فالقاعد ليس قادرًا على القيام بالنظر إلى القدرة المقارنة للقيام؛ لأنّه ما لم يحصل القيام لم تحصل تلك القدرة (٢).

أمّا من نظر إلى خلاف المعلوم باعتبار القدرة المتقدمة على الفعل، فإنّه يجعل خلاف المعلوم ممكنًا، وهو كذلك بهذا الاعتبار؛ إذ التكليف يتعلق بالقدرة

<sup>(</sup>١) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص٣٣٨).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۸/ ۱۳۰).



المتقدمة الممكنة، والكلام في القدرة المقارنة الميسِّرة كلام في القضاء والقدر لا في الأمر والنهي (١).

الثالثة: جواز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل، عند من يقول بجواز طلب المأمور به قبل خلق القدرة عليه؛ لأن القدرة لا تكون إلا مقارنة للفعل، والفعل لم يقع قبل التمكن منه.

ومن لم يجوِّز ذلك منع من النسخ قبل التمكن.

الرابعة: جواز تخصيص العلة، إن قيل إن الاستطاعة قبل الفعل؛ لأن قوة الفعل علة للفعل، وعندهم القوة موجودة ولا فعل لمانع منع المستطيع من الفعل، وإذا جاز وجود علة الفعل ولا فعل لمانع جاز أن توجد العلة الشرعية ولا حكم لها لمانع.

وإن قيل إنها مقارنة، ويستحيل تقدمها على الفعل، فلا يجوز التخصيص؛ لأنه لا يجوز أن تكون العلة موجودة ولا حكم (٢).

ونوقش: بأنا وإن سلَّمنا أن القول بأن الاستطاعة قبل الفعل يلزم منه جواز التخصيص، لكنا لا نُسلِّم بأنها إن كانت مقارنة لا يجوز التخصيص؛ لأن العلل الشرعية ليست موجبة بذواتها، بحيث لا يتصور انفكاك معلولاتها عنها، كما هو الحال في مسألة الاستطاعة، وإنما هي أمارات، فيجوز انفكاك معلولاتها عنها (٣).



<sup>(</sup>۱) تخريج الفروع (ص٣٦٨) مجموع الفتاوي (٣/ ٣٢٠) البحر المحيط (١/ ٣٩١-٣٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الأسرار (٤/ ٦٧٩)، الكافي شرح البزودي (٤/ ١٨٥٧-١٨٥٨)، سلاسل الذهب (٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الأسرار (٤/ ٦٧)، سلاسل الذهب (٣٩٣).







### وتحته مطلبان:

### المطلب الأول: عصمة الأنبياء قبل النبوة:

سبق الحديث عن عصمة الأنبياء، ومواطن ذكرها (۱)، وما قد يُبنئ عليها من مسائل في أصول الفقه، وهنا الحديث عن عصمتهم قبل النبوة، وهي مما استطردوا الحديث فيها، وقد انعقد الإجماع على عصمتهم من الكفر والشرك قبل إنبائهم، إلا ما يذكر من مذهب الخوارج (۲).

<sup>(</sup>١) ذكرها الأصوليون تمهيدًا للبحث عن الدليل الثاني السنة فإثبات السنة متوقف على عصمة النبي على حتى تتحقق الثقة فيما يصدر منه من أقوال وأفعال.

انظر علىٰ سبيل المثال: الرسالة للإمام الشافعي (ص٩١-١٠٤)، والبرهان (١/ ٣٨٨-٣٩١)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٦٨-١٧٧)، والتقرير والتحبير (٢/ ٢٦٧-٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) نازع شيخ الإسلام ابن تيمية في دعوى الإجماع على أن الأنبياء كلهم معصومون من الشرك والكفر قبل بعثتهم، ونقل عن القاضي الباقلاني ما يدل على الخلاف، واستدل لما ذهب إليه بما ذكره الله عن شعيب ولوط، فقال الله تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَا اللّهِ عَلَى السَّكَمْرُوا مِن قَرِمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلّتِنا عَالَ أَوْلَوْ كُنّا كَرْهِينَ الله قد افْتَرَيّنا عَلَى اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنا فِي مِلّتِنا عَلَى الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْهَا ﴾ [الأعراف: ٨٨-٨٩] وقال عن لوط: ﴿فَامَنَ لَهُ لُولُ ﴾ [العنكبوت: ٢٦]؛ وذكر أن عصمة النبي على خاصة، لا تدل على عصمة غيره قبل النبوة، لاختلاف درجات الأنبياء ثم استثنى شيخ الإسلام أنبياء بني إسرائيل، لأنهم كانوا يحكمون بالتوراة، فعصمتهم من الكفر والشرك قبل نبوتهم حاصلة

وقيل: يحمل العود في ملة الكفر في خبر شعيب هج على معنى المصير إليه ابتداءً، لا على العود إلى ما كان حاصلًا قبل.



وجاء في السنة ما يدل على عصمة النبي على قبل بعثته، ومما يدل على ذلك: (أن رسول الله على أتاه جبريل على وهو يلعب مع الغلمان، وأخذه وصرعه، فشق عن قلبه، واستخرج القلب، واستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه)(۱).

فاستخراج حظ الشيطان منه يدل على سلامته من الكفر والشرك، بل ومن سائر المعاصي، ولذلك كان ريال لا يعبد الأصنام، ولا يشارك أهل الجاهلية في شيء من منكراتهم.

وجمهور أهل العلم لا يوجبون عصمة الأنبياء من الذنوب قبل البعثة، إلا ما كان كفرًا أو دالًا على خسة.

وقد بالغ الشيعة في أمر العصمة، فادعوا عصمة الأنبياء مطلقًا قبل البعثة وبعدها من سائر المعاصى كفرًا كانت أو غيره، كبائر أو صغائر (٢).

خاصة إذا علمنا أن الله ذكر مطالبة المشركين للأنبياء بالعود إلى ملتهم بصيغة عامة، فقال: ﴿ وَقَالَ اللَّهِينَ كَفُرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخُرِجَنَّكُم مِنْ أَرْضِنا آؤ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنا ﴾ [براهيم: ١٣] والمخالف يسلّم بأن بعض الأنبياء لم يكونوا على الكفر قبل نبوتهم، فدل على أن العود ليس إلى حالة كانت ثابتة قبل. ولو قيل: العود لا يكون إلا إلى حالة ثابتة قبل، أمكن أن يجاب بأن العود عود إلى السكوت عن المشركين كما كانوا قبل الرسالة وكانوا أغفالًا، و ذلك يصدق عليه عند المشركين كونهم عادوا إلى ملتهم

وأما إيمان لوط لإبراهيم عليهما السلام، فلا يدل على وقوع الشرك والكفر منه، بل غايته الإيمان بنبوته وبما جاء به. والذي يظهر أن الباقلاني حكى الخلاف في جواز وقوع الأنبياء في الكفر والشرك قبل نبوتهم، لا في وقوعه حتمًا. والله أعلم.

انظر تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لابن تيمية (١/ ١٨٦، ١٩٣، ٢٣٠)، والمحرر الوجيز لابن عطية (١٠/ ٧١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الإسراء، برقم (٢٦١، ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) ومما يجدر ذكره هنا، أن هؤلاء الرافضة، قد ارتكبوا فضائح لا يبوء بها عاقل، فنسبوا النقائص =



### 🕏 المطلب الثاني: عصمة الأنبياء بعد النبوة:

اختلف الناس في العصمة بناء على مذاهبهم في الأفعال -أفعال العباد- وأثر قدرتهم في أفعالهم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «و مما يبين الكلام في مسألة العصمة، أن تعرف النبوة ولوازمها وشروطها، فإن الناس تكلموا في ذلك بحسب أصولهم في أفعال الله تعالى، إذ كان جعل الشخص نبيًا رسولًا من أفعال الله تعالى»(١).

وتفصيل ذلك، ببيان أقسام الناس في أفعال الله، عند من يثبتها، وهم كل أهل الملة (٢)، وهم على ثلاث طوائف:

والقبائح إلى الله، فنسبوا إليه البداء - تعالى الله عن ذلك - ومع ذلك رفعوا الأنبياء إلى ما لا يؤيده شرع، وكذلك الحال بالنسبة إلى الأئمة، بل قد تكون لهم منزلة عندهم فوق منزلة الملائكة والأنبياء. والعجب أنهم مع مبالغتهم في عصمة الأنبياء، إلا أنهم أثبتوا في حقهم ما لا يقوله مسلم، ويعود عليهم بالنقض والإبطال، إذ قد جوَّزوا على الأنبياء إظهار الكفر تقية! فعلى مذهبهم الرديء هذا لا يبقى وثوق بالشرائع مطلقًا

انظر: هداية العقول (١/ ٤٥٦)، منهاج السنة النبوية (٢/ ٣٩٥–٣٩٥)، و مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٢٩٥). وانظر ما نقله عبدالعلي الأنصاري عنهم في ذلك فيما نقلناه (ص. ٥٠٥–٥٠٤).

(١) منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢/ ٤١٣-٤١٤).

(۲) يستثنى من ذلك الفلاسفة القائلون بقدم العالم وأنه قد صدر عن الله صدور المعلول عن العلّة الموجبة، فهؤلاء ينكرون أن الله يفعل بقدرته ومشيئته - تعالى الله عن قولهم - فانكروا الفعل الاختياري، وقد بالغوا في إنكار وقوع صغائر الذنوب غير الخسيسة من الأنبياء، ولإنكارهم الملائكة، يرون أن الوحي ما يفيض من العقل الفعال يستقبله من كان عنده استعداد لذلك الفيض، وهي أمور مكتسبة، فالأنبياء عندهم امتازوا بقوتهم العلميّة، بحيث يستغنون عن التعليم، وامتازوا بقوة التخييل، فيتشكل في نفوسهم خطاب يسمعونه كما يسمع النائم، ويتشكل لهم شخص يخاطبهم كما يخاطب النائم، ولهم قوة في التأثير والعمل، بحيث يؤثرون في العناصر تأثيرًا غريبًا فتقع منهم الخوارق، ويملكون تأثيرًا عجيبًا على عامة الناس، فيعملون بما يأتونهم به. وهؤلاء كفار زنادقة ملاحدة، حقهم أن لا يذكروا هنا، وكلّ ما قالوه مبنى على التخرص والكذب، =



الأولى: مثبتو الحكم والأسباب على وفق حكمة الله البالغة ومشيئته النافذة، وأن أفعال الله كلها حكمة سواء ظهرت للناس أم لم تظهر، وأن الله يمن على من يشاء بالهداية والتوفيق رحمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلاً، وأنه يصطفي من يشاء حسب علمه وحكمته، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وهذا قول أهل السنة والجماعة.

قال تعالى: ﴿ اللهُ أَعُلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤] (١) ، فإنه يصطفي من الملائكة رسلًا ومن الناس كما قال: ﴿ اللهُ يَصَطفِي مِنَ الْمَكَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ الله الملائكة رسلًا ومن الناس، ومما علمناه من حكمة الله نعلم أن الله لا يبعث نبيًّا فاجرا، ولذلك أجمعنا على تنزيه الأنبياء من أن يكونوا من الفجار والفساق، ونقطع أن ما ينزل على البر الصادق لا يكون إلا ملائكة، لا تكون شياطين أبدًا، ونعلم أن من كمال فضل الأنبياء وخوفهم وعبوديتهم وتواضعهم، أن تقع منهم بعض الصغائر غير الخسيسة (٢)، يكمل الله بها عبوديتهم بالتوبة وزيادة الخوف والخضوع، فيرفع الله درجاتهم، فالعصمة حاصلة لهم في الصغائر غير الخسيسة بعدم الإصرار عليها أصلًا، وبالتنبيه عليها، ليتداركوها ويحصل لهم مزيد فضل ورفعة درجة.

\_\_\_\_\_

ليس عليه أثارة من علم ولا عقل، وسبيل المباحثة معهم: ردهم إلى فطرتهم بالإقرار بالله هي،
 وقدرته ومشيئته بالطرق الصحيحة الدالة على ذلك. وإثبات النبوة كذلك.

انظر: منهاج السنة النبوية (٢/ ٤١٥-٤١٦)، والجواب الصحيح (٥/ ٣٤٤)، ودرء تعارض العقل والنقل (٨/ 171).

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر نفسه: (٦/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٢) والمقصود بالصغائر الخسيسة: (ما يوجب الحكم على فاعله بالخسة ودناءة الهمة وسقوط المروءة، كسرقة حبة أو كسرة). الإحكام للآمدى (١/ ١٧١).



وينبغي معرفة أن مقام الأنبياء مقام رفيع عظيم، وما وقعوا فيه قد يكون في حق غيرهم ليست من الذنوب<sup>(۱)</sup> لكن لرفعة مقامهم، قد يعاتبون، ومع ذلك فإن الله يوفقهم إلى التوبة، بل ما ذكر الله ذنبًا لنبي (إلا مقرونًا بالتوبة والاستغفار، كقول آدم وزوجته: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لَنَا وَرَبُحَمْنَا لَنكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ وزوجته: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لَنَا وَرَبُحَمْنَا لَنكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وقول نوح: ﴿ رَبِّ إِنِي ٓ أَعُوذُ بِكَ أَن أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي ٓ أَكُونُ مِن الْخَسِرِينَ ﴾ [هود: ٤٧]..) (٢٠).

الطائفة الثانية: نفاة الحكم والأسباب في أفعاله، فيجوز عندهم أن يفعل الله كل ممكن ولا ينزه عن فعل من الأفعال، فأفعاله كلها متعلقة بمحض المشيئة، وهؤلاء هم الجهمية ومن تبعهم كالأشعري ومن وافقه من أهل الكلام (٣).

# ورتبوا على هذا الأصل ما يلي:

- (١) جواز أن يبعث الله كل مكلف، ولو كان كافرًا فاسقًا، فهو يفعل ما يشاء لا لحكمة.
- (٢) والنبوة عندهم ليست صفة ثبوتية، ولا مستلزمة لصفة يختص بها، فهي من الله بما أوحاه إليه، فهي مثل الأحكام الصفات الإضافية، فتكون مجرد إعلام من الله بما أوحاه إليه، فهي مثل الأحكام الشرعية، التي لا تدل على صفة في الفعل، والفعل الحسن حسنه لكونه مقولًا فيه: افعل، والقبيح عكسه، لا لصفة هي منشأ الحسن والقبح في الفعل.
- (٣) ثم بعد البعثة ذكروا أن ما يدل العقل على امتناعه على الأنبياء هو في التبليغ خاصة، لأن صدق التبليغ هو مدلول المعجزة، وما سوى ذلك فلا يدل عليه

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٠/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: منهاج السنة (٦/ ١١٤–٤١٥).



عقل، فإن ورد السمع بامتناعه قلنا به، وإلا لم تجب العصمة منه، ولما كانت الأدلة السمعية ظواهر ظنية عند محققيهم اعتمدوا فيما تجب العصمة منه على الإجماع، وما سواه قالوا لم يدل عليه سمع ولا عقل.

الطائفة الثالثة: مثبتو الحكم والأسباب، الذين يوجبون على الله بعقولهم، ومن ذلك أصلهم في التعويض والتجويز إذ يجعلون الجزاء عوضًا عن الأعمال، وعليه فلا يجوز عندهم أن يفضل الله أحدًا على أحد إلا بعمله، ورتبوا عليه أن النبوة أو الرسالة جزاء على عمل متقدم، فاستحق النبي النبوة جزاء على عمل صالح متقدم، وهؤلاء كثير من القدرية والمعتزلة والشيعة (۱).

وهؤلاء زعموا أن النبوة أو الرسالة جزاء على عمل صالح متقدم، فالنبي فعل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة وجوبًا، فهي ليست محض فضل من الله.

### ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل:

المسألة الأولى: فعل الرسول على المتجرد عن القرائن «يحتمل الحظر عند من يجوِّز عليهم الصغائر» (٢)، فلا يفيد حكمًا، وإنما يكون الحكم مستفادًا مما قبل ورود الشرع (٣).

ومذهب أهل السنة والجماعة -كما سبق - أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر الخسيسة فيجوز صدورها منهم، لكنهم يوفقون إلى التوبة منها(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة (٢/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) المستصفى (٢/ ٢١٤)، وانظر: الكاشف (٣/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط (٤/ ١٨٤)، المحقق من علم الأصول (٦٧).

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٤/ ٣١٩).



الثانية: عدم حجية تقرير النبي على «عند من يحمل ذلك على المعصية، ويجوِّز عليه الصغيرة» (١).

والقول بحجيته متفرع عند البعض على عصمته من ذلك، وأنه على إذا سكت عن منكر فيلزم منه وقوعه على في المحرَّم، وهو غير جائز عليه (٢).

وأشار الآمدي إلى أنه قد لا يلزم ذلك لمن جوَّز عليه على الصغائر، فقال: «وذلك لأنه لو لم يكن فعله جائزا لكان تقريره له عليه، مع القدرة على إنكاره، وكان استبشاره وثناؤه عليه حرامًا على النبي ـ هي ـ، وهو وإن كان من الصغائر الجائزة على النبي ـ عند قوم، إلاَّ أنه في غاية البعد، لاسيَّما فيما يتعلق ببيان الأحكام الشرعية، وإذا كان كذلك، فالإنكار هو الغالب، فحيث لم يوجد ذلك منه دل على الجواز غالبًا»(٣).

الثالثة: عدم وقوع السهو من النبي على عند من يقول بأن المعجزة دلت على صدق النبي على مطلقًا في العمد والسهو، وقيل: إنها لم تدل إلا على ما صدر عنه عمدًا(٤).

وهذه المسألة وإن ذكر الأصوليون بناءها على المعجزة (٥)، إلا أن ارتباطها

<sup>(</sup>۱) المستصفى (۲/ ۲۵۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الجصاص (٢/ ٩١)، المنخول (٣١٦)، إيضاح المحصول (٣٦٨)، المحقق من علم الأصول (١٤٩١)، كشف الأسرار (٣/ ٢٨٧)، التحبير (٣/ ١٤٩١)، أفعال الرسول ﷺ للأشقر (٦/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) الإحكام (١/ ١٨٩)، وانظر: أفعال الرسول على للأشقر (٦/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام (١٧٠/١)، البحر المحيط (٤/١٧٣)، أصول ابن مفلح (١/٣٢٣). التحبير (١/٣٢٣) شرح الكوكب (٢/١٧٠).

<sup>(</sup>٥) بيانه: أن من قال إن المعجزة دلت على صدقهم مطلقًا في العمد والسهو فإنه لا يجيز وقوع السهو منهم، لما فيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة، ومن قال إن المعجزة دلت على صدقهم في =



بالعصمة ظاهر.

قال الزركشي: «وفصَّل ابن عطية في الكلام على النسخ بين ما لا يحفظه أحد من الصحابة، فالنبي معصوم من النسيان قبل التبليغ وبعده، فإن حفظه جاز عليه ما يجوز على البشر، لأنه قد بلغ وأدى الأمانة. ومنه قول أبيِّ [رضي: الله: عنه]: حسبت أنها رفعت، فقال النبي على لم ترفع ولكن نسيتها)(۱).)(٢).

وقال الغزالي: «أما النسيان والسهو فلا خلاف في جوازه عليهم فيما يخصهم من العبادات، ولا خلاف في عصمتهم مما يتعلق بتبليغ الشرع والرسالة، فإنهم كلفوا تصديقه جزمًا، ولا يمكن التصديق مع تجويز الغلط» (٣).

ويدل على جواز النسيان قول الرسول على: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني) (٤)، وكل ما ورد من أحاديث السهو في الصلاة.

<sup>=</sup> ما صدر عنهم عمدًا قال بجواز السهو عليهم؛ لأن ما كان عن نسيان غير داخل تحت التصديق المقصود بالمعجزة.

انظر: بناء الأصول على الأصول للودعان (١/ ٣٨٦-٣٨٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۳/ ۷۳)، برقم (١٦٤٧)، وبنحوه عبدالله بن أحمد في زوائد مسند أبيه (٥/ ١٢٣)، وإسناده صحيح، وله شاهد لا بأس به: أخرجه أبوداود في سننه (١/ ٥٥٨)، برقم (٩٠٧)، وابن خزيمة في صحيحه (٣/ ٧٧)، برقم (١٦٤٨) وعنه ابن حبان في صحيحه (٣/ ١٢)، برقم (٩٠٤) ومن طريق آخر برقم (١٤٢٦) والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٧- ٢٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢١)، كلهم من طريق يحيئ بن كثير الكاهلي عن المسور بن يزيد نحوه. ويحيئ الكاهلي: لين الحديث. انظر: التقريب لابن حجر (٧٦٨٧).

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط للزركشي (٦/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) المستصفىٰ للغزالي (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم (٤٠١). ومسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (٥٧٣).



الرابعة: اشتراط الإمام المعصوم في حجية الإجماع عند الشيعة (۱)، وبعض الأصوليين نسبه لبعضهم (۲)، وشبهتهم: أنه إذا كان الإمام المعصوم موجودًا فلا تجوز مخالفته، ولذا لزم كونه مع المجمعين حتى يكون الإجماع حجة (۳).

ولما أن كان مآل قولهم الاعتماد على قول المعصوم وحده دون الإجماع نقل عنهم كثير من الأصوليين إنكار الإجماع (٤).

الخامسة: إجماع أهل البيت حجة، على القول بعصمتهم (٥)؛ لأنهم إن كانوا معصومين فلا يمكن أن يجمعوا على باطل.

ولا ريب ببطلان هذا، وأنهم بعض الأمة، فلا يكون إجماعهم حجة.

السادسة: عدم حجية الإلهام «لعدم ثقة من ليس معصومًا بخواطره» (٦)

السابعة: اختلف العلماء(٧) في جواز الخطأ في الاجتهاد على الأنبياء ه،

<sup>(</sup>۱) انظر: نهاية الوصول لابن مطهر الحلي (٢٤٥/ب)، مبادي الوصول (٢٧/أ)، ونقله عنهم الأصوليون. انظر: المعتمد (٢/ ٤٥٨)، المحصول (٤/ ١٠١)، الإبهاج (٢/ ٣٦٤)، البحر المحيط (٤/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) ونسب لطوائف من الروافض. انظر: البرهان (١/ ٤٣٤)، منتهى الوصول والأمل (٥٥)، والظاهر أن المنسوب إلى بعضهم هو إنكار حجية الإجماع، أما غالبهم فهم يقولون بالإجماع غير أنهم يشترطون فيه المعصوم، وبعضهم يشترط انضمام العترة. انظر حجية الإجماع لمحمد فرغلي (٥٥، وما بعدها، ١١٩ وما بعدها)، ولعل من نقل عنهم إنكار الإجماع، أو عدم حجيته مطلقا من الأصوليين، فهو لأن مآل قولهم إنكار الإجماع وعدم حجيته، والاعتماد على قول المعصوم.

<sup>(</sup>٣) انظر: بناء الأصول على الأصول للودعان (٢/ ٤٨٥).

 <sup>(</sup>٤) انظر: العدة (٤/ ١٠٦٤)، شرح اللمع (٦/ ٢٦٦)، المحصول (٤/ ١٠١)، الإحكام (١/ ٢٠٠)، المسودة
 (٦/ ٦١٥)، البحر المحيط (٤/ ٤٤٠)، فواتح الرحموت (٦/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٥) نهاية الوصول (٦/ ٢٥٨٨) سلاسل الذهب (٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) جمع الجوامع مع شرح المحلى وحاشية العطار (٢/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٧) وهذا الخلاف جارٍ بين الجمهور الذين يرون جواز الاجتهاد من الأنبياء، وقد أخرج من النزاع =



فذهب الآمدي وابن الحاجب إلى جواز الخطأ لكن لا يقرون عليه، وإنما ينبهون فورًا.

ونسب الآمدي ذلك إلى أكثر أصحابه والحنابلة وأصحاب الحديث والجبائي وجماعة من المعتزلة (١).

وذهب بعض أهل العلم إلى منع وقوع الخطأ في اجتهادهم؛ لأجل عصمتهم.



= بعض الصور كالخطأ في الاجتهاد في الحروب، وكالخطأ في مصالح الدنيا، مما لا مدخل له بالبلاغ.

<sup>(</sup>۱) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٢١٦) ومختصر ابن الحاجب -مع شرحه بيان المختصر (٣٤١)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٤٨٠).





تحدث الأصوليون عن المعجزة عند تقريرهم للاستصحاب<sup>(۱)</sup>، حيث تكلموا عن لزوم استمرار العادة ليصح الاستدلال بخرقها على صحة النبوة<sup>(۲)</sup>.

واستطرد بعضهم فذكر تعريفها المتضمن لشروطها خاصة عند بحث مدارك العلوم في الدين (٣)، وفيه تشعب الكلام إلى نوع دلالة المعجزة على النبوة، هل هي عقلية أو سمعية أو وضعية؟.

وعند بحثهم عن التكليف خاصة في التحسين والتقبيح تكلموا عن وجه دلالتها - أي المعجزة - على النبوة.

<sup>(</sup>١) المراد به استدامة حال أمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي لعدم ما ينقله. وهو أربعة أنواع:

استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الناقل، وهو البراءة الأصلية والإباحة العقلية، ومثاله براءة الذمة من الدين أو من صيام شهر آخر غير رمضان.

٧. واستصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه، كاستصحاب بقاء النكاح و الملك.

٣. والاستصحاب المقلوب؛ وهو ثبوت أمر في زمن حاضر على ثبوته في الزمن الماضي كوقف جهل مصر فه، وكمكيال جهل سابقه.

الماء على بطلان التيمم لمن رأى الماء ومثاله إجماعهم على بطلان التيمم لمن رأى الماء قبل الدخول في الصلاة، فهل يستصحب إجماعهم هذا فيمن رآه بعد الدخول فيها؟.

انظر: نهاية الوصول (٨/ ٣٩٥٥–٣٩٥٦)، وإعلام الموقعين (١/ ٣٣٩)، وتقريب الوصول (٣٩١)، وإرشاد الفحول (٢/ ٢٤٨)، وأضواء البيان (٢/ ٢٦٨)، (٤/ ٢٥٥–٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحصول للرازي (٦/ ١٢٠)، الإحكام لابن حزم (٢/ ٧٧٢–٧٧٣)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٧٠)، نهاية السول (٤/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: البرهان للجويني (١/ ٦٠-٦٢).



وتكلموا في إعجاز القرآن عند بحثهم عن الدليل الأول - وهو القرآن-، وتضمن ذلك حقيقة إعجازه، والقدر المعجز منه (۱)، ودلالته على إثبات نبوة النبي في وأمور لها تعلق بختم النبوة - كنزول عيسى الح آخر الزمان، فهل ينافي ثبوت أحكام الشريعة (۱)؟ والرد على منكري نبوته من اليهود بدعوى عدم جواز النسخ (۳).

وفيما يأتي استعراض مختصر للمسائل العقدية، وموقف أهل السنة والجماعة منها:

المسألة الأولى: يرى عامة المتكلمين أن الدليل الوحيد الذي يعول عليه لإثبات النبوة هو المعجزة.

وهذا الرأي خطأ، ويعلم خطؤه بإيمان بعض الصحابة بمجرد علمه بسيرة الرسول على من صدقه وأمانته، وباستحلاف بعض الناس له واكتفائهم في التصديق بذلك، وبما علمه أهل الكتاب من صفاته الدالة على نبوته.

المسألة الثانية: قال الجويني هن: «المعجزة تكون فعلًا لله هن، خارقًا للعادة، ظاهرًا على حسب سؤال مدعي النبوة، مع تحقيق امتناع وقوعه في الاعتياد من غيره، إذا كان يبغي معارضة»(٤). فهذا التعريف تضمن أربعة شروط للمعجزة وهي:

## (١) أن تكون فعلًا لله تعالى.

<sup>(</sup>۱) انظر: الإحكام لابن حزم (۱/۱٦۲)، والبحر المحيط للزركشي (۱/۱۸۳–۱۸۶)، وفواتح الرحموت (۲/ ۱۸۳–۱۲۵)، وشرح الكوكب المنير (۲/ ۱۱۵–۱۱۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط للزركشي (٥/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ١١٥)، وغيره كما سيأتي عند بحث المسألة إن شاء الله (ص٦١٢).

<sup>(</sup>٤) البرهان (١/ ١١٧)، فقرة (٦٤).



## (٢) أن تكون خارقة للعادة.

و(لم يميزوا ما يخرق العادة مما لا يخرقها، ولهذا ذهب من ذهب من محققيهم إلى إلغاء هذا الشرط فالأمور العجيبة التي خص الله بالإقدار عليها بعض الناس لم يجعلوها خرق عادة، والأمور المحرمة أو هي كفر كالسحر والكهانة والطلسمات جعلوها خرق عادة، وجعلوها آية بشرط أن لا يعارض)(۱).

(٣) ظهورها على حسب سؤال مدعي النبوة.

نوقش بأنه: يخرج كثيرًا من المعجزات كإظلال الغمام وتسليم الحجر وغير ذلك، فليست كل المعجزات اقترن بها التحدي ولا دعوى النبوة<sup>(٢)</sup>.

(٤) عدم معارضتها. وهذا هو خاصية المعجزة عندهم، لأنه بهذا الشرط والقيد يخرج السحر والشعوذة والكهانة إذ يمكن أن تعارض.

وهذه الشروط مذكورة كذلك في كتب الكلام، بل ويزيدون عليها شروطًا أخرى (٣).

المسألة الثالثة: من الطرق الممكنة في دلالة المعجزة على النبوة عند أهل السنة بإيجاز:

(١) طريق الحكمة.

<sup>(</sup>٢) انظر: غاية المرام (ص٣٣٧–٣٣٨) والنبوات (ص٣٦٦–٣٣٧)، وشرح المقاصد للتفتازاني (م/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الغنية في أصول الدين للمتولي (ص١٥٠-١٥٢)، والإرشاد للجويني (ص٢٦-٢٦)، وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (٥٦٩-٥٧١)، والمحصّل للرازي (ص٣٠١)، وغاية المرام للآمدي (٣٣٣-٣٣٤)، والمواقف للإيجي (٣٣٩-٣٤٠)، وشرح المقاصد للتفتازاني (٥/١١-١٥).



- (٢) طريق القدرة.
- (٣) طريق العلم والضرورة.
  - (٤) طريق العدل.
  - (٥) طريق السنة والعادة.
    - (٦) طريق الرحمة.

## ويمكن جمعها كلها فيما يلي:

أن الله الله الله الله المثل الكمال، ومن الطرق الدالة على ذلك قياس الأولى؛ وأن من أرسل رسولًا ولم يجعل له آية وعلامة دالة على أنه مرسل من عنده عُدَّ نقصًا وعيبًا وسفهًا، فلله المثل الأعلى، فهو الحكيم في أفعاله وأقواله، فلا بد أن يُعرف الناس ما يدلهم على صدق رسوله ويميزه عن الكاذب، وهكذا: «فكل ما ترك من لوازم الرسالة إما أن يكون لعدم القدرة، وإما أن يكون للجهل والسفه وعدم الحكمة، والرب أحق بالتنزيه عن هذا وهذا من المخلوق، فإذا أرسل رسولًا فلا بد أن يعرفهم أنه رسوله، ويبين ذلك، وما جعله آية وعلامة ودليلًا على صدقه امتنع أن يوجد بدون الصدق، فامتنع أن يكون للكاذب المتنبيء، فإن ذلك يقدح في الدلالة، فهذا ونحوه مما يعرف به دلالة الآيات من جهة حكمة الرب»(۱)، ومن جهة قدرته، ومن جهة عدله كذلك؛ لأن إظهار المعجز على الكاذب تسوية بين الصادق والكاذب، وتؤدي هذه التسوية إلى تعذر التمييز بين الصادق والكاذب، وعندئذ يكون تكليف الناس بتصديق الصادق، وذمهم على ترك تصديقه واتباعه تكليفًا بما يكون تكليف الناس بتصديق الصادق، وذمهم على ترك تصديقه واتباعه تكليفًا بما لا يطاق، وهذا خلاف العدل والحكمة والرحمة (۱).

<sup>(</sup>١) النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه (ص٣٦٥).



فالطرق المتقدمة - وهي الحكمة والعدل والرحمة والقدرة - كلها تدل على أن المعجزة دالة على صدق الرسول، (فكيف إذا انضم إلى ذلك أن هذه سنته وعادته)(۱) هي، وهذه الطريق -أي طريق السنة - تدل ضرورة على أن المعجزة لأجل التصديق، ولهذا اختار بعض الناس القول بأن دلالة المعجزة على الصدق تعلم بالضرورة، وهو صحيح(۱).

أما المتكلمون فلهم ثلاثة طرق في وجه دلالة المعجزة على صدق النبي المدَّعي للرسالة، (طريقة القدرة، وطريقة الحكمة، وطريقة الضرورة)، وهي طرق ذكرها الأشعرية والمعتزلة، وهي صحيحة في أصلها، ولكن من قال بها له أصول فاسدة، يرجع إليها في كتب العقائد.

المسألة الرابعة: تطرق الأصوليون لنوع دلالة المعجزة: فذكرا في كتب أصول الفقه أن للناس قولين فيها؛ فمنهم من يرئ أنها عقلية (٣)، ومنهم من يرئ أنها وضعية (٤).

وعند التحقيق لا تعارض بين القولين؛ فإن (الأدلة التي تدل بنفسها قد تسمى الأدلة العقلية، ويسمى النوع الآخر الأدلة الوضعية، لكونها إنما دلت بوضع واضع، والتحقيق أن كليهما عقلى إذا نظر فيه العقل علم مدلوله، لكن هذه تدل بنفسها،

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه (ص٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (ص٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) الدليل العقلي: وهو ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع كدلالة الحدوث على المُحدِث، والإحكام على العالِم. انظر البحر المحيط للزركشي (١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) الدليل الوضعي فهو ما دل على المطلوب بالمواضعة تخصيصًا، فهو لا يدل بوصف هو في نفسه عليه، مثل العبادات الدالة على المعاني في اللغات.

انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (١/ ٢٠٥)، والتلخيص للجويني (١/ ١٢٠)، والبحر المحيط للزركشي (١/ ٥٤).



وتلك تدل بقصد الدال بها فيعلم بها قصده، وقصده هو الدال بها، كالكلام فإنه يدل بقصد المتكلم به وإرادته، وهو يدل على مراده، وهو يدلنا بالكلام على ما أراد، ثم يستدل بإرادته على لوازمها، فإن اللازم أبدًا مدلول عليه بملزومه.)(۱). ولتوجيه ذلك يرجع إلى كتب العقائد.

المسألة الخامسة: أجمع المسلمون على أن الآية العظمى الدالة على نبوة النبي الخاتم على الله الذي أو الرسول على الأنبياء من نبي النبي الخاتم على القرآن، ويدل لذلك قول الرسول المعلى: (ما من الأنبياء من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة)(١).

والقرآن هو الذي وقع به التحدي كما قال الله عز وجل: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وَادْعُوا شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣].

والذي يدل عليه صنيع المتكلمين الأصوليين أنه يقتصر على معجزة القرآن. لذا نجد استغناء كثير من المتكلمين بمعجزة القرآن عما سواها من المعجزات ويدل لهذا أمران:

الأول: اشتراطهم في المعجزة مقارنتها للدعوى والتحدي بها والمنقول هو أن القرآن وحده الذي وقع به التحدي، وعليه فإنه لا آية سواه دالة على النبوة (٣). والصواب عدم صحة اشتراط هذين الشرطين.

<sup>(</sup>١) النبوات ليشخ الإسلام ابن تيمية (ص٢٩١-٢٩٢).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحصول للرازي (٦/ ١٢٠).



الثاني: لما كانت المسألة من الأصول، فإنه يشترط أن تنقل نقلًا متواترًا، وليس غير القرآن منقولًا نقلًا متواترًا، فإذن هو وحده المعجزة (١).

ومن المعجزات التي وردت في كتب الأصول، واختلفوا في بعضها هل وردت متواترة أو بطريق الآحاد؟: انشقاق القمر<sup>(۱)</sup>، وتسليم الحجر<sup>(۳)</sup>، وسعي الشجرة<sup>(٤)</sup>، ونبع الماء<sup>(٥)</sup>، وتسبيح الطعام<sup>(۱)</sup>، وتسبيح الحصي (<sup>(۱)</sup>)، وحنين الجذع<sup>(۸)</sup>، وتسليم الغزالة<sup>(۹)</sup>.

ولا شك أن تلك المعجزات، وإن كانت قد نقلت آحادًا، إلا أن القدر المشترك بين جميعها متواتر، وفي ذلك يقول الخطيب البغدادي: «وأما التواتر من طريق المعنى، فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكمًا غير الذي يرويه صاحبه، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدًا، فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظًا... وهذا أحد طرق معجزات رسول الله على (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام للآمدي (٢/ ١٧) مع تعليقات الشيخ عفيفي.

<sup>(</sup>٢) انظر المستصفى للغزالي (١/ ١٤٣)، والمحصول (٤/ ٢٩٣)، والإحكام للآمدي (٢/ ٤٢)، ونهاية الوصول للهندي (٧/ ٢٧٨٢)، وفواتح الرحموت (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: فواتح الرحموت (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: فواتح الرحموت (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٤٤٥)، والمحصول (٤/ ٢٩٥)، والإحكام للآمدي (٢/ ٤٢)، ونهاية الوصول للهندي (٧/ ٢٧٨٣)، وفواتح الرحموت (٢/ ١٢٧).

انظر: المحصول (٤/ ٢٩٤)، والإحكام للآمدي (٦/ ٢٤)، وفواتح الرحموت (٦/ ١٢٧).

 <sup>(</sup>٧) انظر: العدة لأبي يعلىٰ (٥/ ١٤٤٤)، والمحصول (٤/ ٢٩٤)، والإحكام للآمدي (٦/ ٢٤)، ونهاية الوصول للهندي (٧/ ٢٧٨)، وفواتح الرحموت (٦/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٨) انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٤٤٤)، والمحصول (٤/ ٢٩٤)، والإحكام للإمدي (٢/ ٤٢)، ونهاية الوصول للهندي (٧/ ٢٧٨٣)، وفواتح الرحموت (٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٩) انظر: نهاية الوصول للهندي (٧/ ٢٧٨٣)، وفواتح الرحموت (٦/ ١٢٧).

<sup>(</sup>١٠) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (١/ ٩٥).



وإذ قد علم أن بعض المعجزات نقلت تواترًا، وبعضها آحادًا، فالصواب عندئذ أن يقال: إنه لا يشترط نقل كل خبر تواترًا ولو كثر مشاهدوه، وإنما المعتبر الصحة فقط، خاصة إذا علمنا أن الراوي لم ينكر أحد عليه ما رواه، فهذه قرينة تقوى ذلك الخبر.

# ثمَّ أورد الأصوليون مسائل تتعلق بالمعجزة الكبرى منها:

## الأولى: إعجاز القرآن في نفسه

قال الزركشي: "ولا خلاف بين العقلاء، أن كتاب الله معجز، لأن العرب عجزوا عن معارضته، واختلفوا في سببه، هل كان لكونه معجزًا)، وهذا حق، ثم ذكر السبب الآخر فقال: "أو لمنع الله إياهم عن ذلك مع قدرتهم عليه، وهو المسمئ بالصرف؟" أي صرفوا بسلب القدرة على معارضته، وقد نسب الزركشي القول الأول للجمهور، والثاني للمعتزلة.

والقول بأن القرآن معجز لسلب الله العربَ قدرتهم على الفصاحة والبلاغة باطل بدلالة سياق آية التحدي الذي يدل على نقيض هذا القول، فالله في يقول: ﴿ قُل لَيْنِ اَجْتَمَعَتِ الْإِنشُ وَالْجِنُ عَلَىٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلَاَ الْقُرُوانِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوَ كَلَ لَيْنِ اَجْتَمَعَتِ الْإِنشُ وَالْجِنُ عَلَىٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلاَا الْقُرُوانِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوَ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء:٨٨]، فالسياق يقتضي (أنه لا يقال عن الشيء يُمنَعه الإنسان بعد القدرة عليه، وبعد أن كان يكثر مثله منه: إني قد جئتكم بما لا تقدرون على مثله ولو احتشدتم ودعوتم الإنس والجن إلى نصرتكم فيه، وإنما يقال: إني أعطيت أن أحول بينكم وبين كلام كنتم تستطيعونه وأمنعكم إياه»(٢)، فالآية دالة على أن القرآن خارج عن قدرتهم على معارضته.

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط للزركشي (١/ ١٨٣ – ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) الرسالة الشافية في إعجاز القرآن للجرجاني (ص١٤٩)، وانظر: الجواب الصحيح (٥/ ٤٣١)، البحر المحيط للزركشي (٢/ ١٨٤).



### الثانية: وجوه إعجاز القرآن

ذكر الزركشي في البحر المحيط أربعة أقوال في إعجاز القرآن، واكتفى بها دون ترجيح، بينما ذكر في كتابه البرهان اثنى عشر وجهًا(١).

قال الإسلام ابن تيمية: «وكون القرآن أنه معجزة، ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط، أو نظمه وأسلوبه فقط، ولا من جهة إخباره بالغيب فقط، ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط، ولا من جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط (٢). بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة؛ من جهة اللفظ، ومن جهة النظم، ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى، ومن جهة معانيه التي أمر بها، ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك، ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي، وعن الغيب المستقبل، ومن جهة ما أخبر به عن المعاد، ومن جهة ما بين فيه الدلائل اليقينية، والأقيسة العقلية، التي هي الأمثال المضروبة، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ الإسراء ٨٩]، وقال تعالى ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَـٰذَا ٱلْقُـرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف:٥٤]، وقال: ﴿ وَلَقَدَّ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ اللَّ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ [الزمر٢٧-٢٦]. وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه، ولا يناقض ذلك، بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له" (٣) ا. هـ.

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (٢/ ٩٣-١٠٦)، والبحر المحيط للزركشي (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) هذا الوجه -وهو الصرفة- تقدم ما فيه، وقد بين شيخ الإسلام ضعف هذا الوجه بعد نهاية هذه الفقرة المنقولة عنه في الجواب الصحيح (٥/ ٤٢٩-٤٣٢)، ثم وجهه على سبيل التنزل، بأنه دال على الإعجاز في حالة النفى والإثبات.

<sup>(</sup>٣) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (٥/ ٢٦٨-٢٦٩).



### الثالثة: القدر المعجز من القرآن

قال الزركشي - لما ذكر تعريف القرآن - وهو: «الكلام المنزل للإعجاز بآية منه، المتعبد بتلاوته). قال: «وقلنا: بآية منه، ولم نقل بسورة، كما ذكره الأصوليون، لأن أقصر السور ثلاث آيات، والتحدي قد وقع بأقل منها في قوله تعالىٰ: ﴿ فَلْيَأْتُوا عَلَيْهِ مِثْلِهِ ﴾ [الطور: ٣٤]...)(١).

# ثم حكى أقوالًا أخرى في القدر المعجز منه، وحاصلها:

- (۱) أن المعجز السورة الطويلة دون القصيرة. لأن البلغاء من العرب قد يقدرون على القليل دون الكثير<sup>(۲)</sup>.
  - (۲) أن المعجز كل سورة من القرآن قصيرة كانت أو طويلة $^{(n)}$ .
- (٣) أن المعجز أقله سورة الكوثر، وما يعادلها من القرآن، ولو كان آية واحدة، لأن كلماتها عشر كلمات كلمات كلمات عشر كلمات ك
  - (٤) ونقل عن المعتزلة أن الإعجاز يحصل بجميع القرآن (٥).

ولا شك أن القولين الأول والرابع لا يصحان، لأن القرآن صريح في إثبات التحدي بسورة، وأطلق ذلك دون تقييد بالطويلة ولا القصيرة، فقال الله تعالى: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ﴾ [يونس: ٣٨] والقول الرابع أشد بطلانًا وأبعد عن الصواب.

<sup>(1)</sup> البحر المحيط (7/ NV).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر نفسه (٢/ ١٧٩)، وهو قول ابن عقيل كما في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٤٨١)، وحكاه الزركشي في البحر (٢/ ١٧٩) عن الآمدي.

<sup>(</sup>٣) انظر: إعجاز القرآن للباقلاني (٢٥٤-٢٥٨)، والبحر المحيط (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشفا للقاضي عياض (١/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإتقان للسيوطي (٤/ ١٧).



وبقي النظر في القولين الثاني والثالث، فعلى أساس أن المنصوص عليه وقوع الحديث بسورة من القرآن، فهذا قدر اشتركا في صحته، ويمتاز القول الثالث بالقوة من جهة دلالة قول الله تعالى عليه: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ﴾ [الطور:٣٤]، فظاهر هذه الآية وقوع التحدي بأي حديث من القرآن - مما يصدق عليه أنه قرآن - سواء كان سورة أو بعض سورة.

وقد انتصر لهذا القول ابن حزم (۱)، وهو اختيار كثير من أهل العلم، منهم القاضي عياض (۲) وأحد قولي الباقلاني (۳)، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (1)، وابن كثير (0)، والزركشي (1).



<sup>(</sup>١) انظر: الفصل لابن حزم (٣/ ١٢-١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشفا (١/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوئ (١٦/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: البحر المحيط (٢/ ١٧٨).



# البهث الثالث نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع

لقد أدرج الأصوليون ضمن مباحث النسخ: الكلام على إثباته عقلاً وشرعًا(۱)، وممن ذكروه في جملة المنكرين للنسخ ثلاث طوائف من اليهود، وهم: الشمعونية(۱)، والعنانية(۳)، والعيسوية(۱)، فالأولى أنكرت جواز وقوع النسخ عقلا، والثانية سلمت بجواز وقوعه عقلاً لكن أنكرت وقوعه سمعًا، ومرادهما إنكار نبوة النبى محمد عليه وعيسى هي من قبل.

وقالوا: إن الإقرار بنبوة النبي على الا لا تستقيم إلا مع القول بنسخها لشريعة

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة لأبي يعلىٰ (۳/ ۷٦٩)، والبرهان للجويني (۲/ ۸٤۷)، والمعتمد لأبي الحسين(۱/ ۳۷۱)، والإحكام للآمدي (۳/ ۱۱۵)، وكشف الأسرار ( $(\pi/ 2.7)$ )، وشرح العضد علىٰ ابن الحاجب ( $(\pi/ 2.7)$ ).

<sup>(</sup>٢) لم أهتد لمعرفتهم، ولكن ذكر د. مصطفىٰ زيد في كتابه النسخ في القرآن الكريم (١/ ٢٧)، وعلى حسن العريض في كتابه فتح المنان في نسخ القرآن (ص١٤٣)، أنها إحدىٰ فرق اليهود، وتنسب إلىٰ شمعون بن يعقوب، وقد علمت دعواهم في الأصل أعلاه.

<sup>(</sup>٣) طائفة من اليهود تنسب إلى رجل يقال له عنان بن داود، رأس الجالوت، يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد، ينكرون نبوة عيسى هي مع تصديقهم له في مواعظه وإشاراته، ويدعون أنه لم يخالف التوراة في شيء، وإنما قررها كلها.

انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) إحدى فرق اليهود، ونسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، الذي كان في زمن المنصور، وبداية دعوته كانت في عهد آخر ملوك بني أمية، وقد زعم أنه نبي، وقد خالف اليهود في كثير من أحكام الشريعة المذكورة في التوراة.

انظر: الفصل لابن حزم (١/ ٩٩)، والملل والنحل للشهرستاني (١/ ٢١٥-٢١٦).



موسىٰ هُ فأنكروا النسخ لأجل ذلك.

وأما الطائفة الثالثة فأقرت بجواز النسخ عقلًا ووقوعه شرعًا، لكنهم زعموا أن محمدًا على رسول للأميين العرب من بني إسماعيل خاصة دون غيرهم، أي أنهم ينكرون نسخ هذه الشريعة لشريعتهم على وجه الخصوص.

والحق أن هذه المسألة حقها أن لا تذكر في أصول الفقه أصلًا، أعني الرد على اليهو د، وإنما موضعها كتب العقيدة (١).



<sup>(</sup>۱) نبه علىٰ هذا البلقيني، كما نقله عنه العطار في حاشيته علىٰ شرح المحلي علىٰ جمع الجوامع (۲/ ۱۲۱).

## البهث الرابع البهث الرابع وضع عيسى ها الجزية بعد نزوله لا ينافي ثبوت أحكام الشريعة الخاتمة

وهذه المسألة عقدها الزركشي في مباحث الحكم تحت عنوان: أحكام الشرع ثابتة إلىٰ يوم القيامة (۱)، ثم إنه أورد إشكالًا علىٰ هذه المسألة، وهو في نزول عيسىٰ في آخر الزمان –الثابت بالكتاب (۲) والسنة المتواترة (۳)، وقد أجمع السلف عليه (٤) وذلك في قول الرسول في (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد) (٥).

والإشكال هو في قوله: (ويضع الجزية)، فقال الزركشي: «واستشكل بأنه نزل

<sup>(</sup>۱) انظر: البحر المحيط للزركشي (۱/ ۲۱۷)، وأما نزول عيسى هذه فلا ينافي ختم النبوة، لأنه نبي متقدم أصلًا، ولأنه ينزل حاكمًا بهذه الشريعة الخاتمة، ويؤكده أنه يصلي خلف إمام من هذه الأمة، ويصلي الصلاة المشروعة في هذه الشريعة الخاتمة... إلخ فانظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص١٧٥)، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) في قول الله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ [الزخرف:٦٠]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئْنِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ فَبَلَ مَوْتِهِۦ ۚ وَيُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٥٩].

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح النووي على مسلم (١٨/ ٧٥).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم ، برقم (٥٥). (٣٤٤٨)، ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب نزول عيسى بن مريم على -حاكمًا-، برقم (١٥٥).



مقررًا لشريعة نبينا، ومن شريعته إقرارهم بالجزية»(١) فكيف يضعها عنهم؟ ومحصل إجابات أهل العلم فيه:

(۱) قال النووي: «إن هذا الحكم (أي أخذ الجزية) ليس بمستمر إلى يوم القيامة، بل هو مقيد بما قبل عيسى هم، وقد أخبرنا النبي في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه، وليس عيسى هم هو الناسخ، بل نبينا في هو المبين للنسخ، فإن عيسى يحكم بشرعنا، فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد في (۱).

وكونه حاكمًا، دل عليه الرواية المتقدمة (حكمًا): أي (حاكمًا، والمعنى أنه ينزل حاكمًا بهذه الشريعة فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ، بل يكون عيسى حاكمًا من حكام هذه الأمة)(٣).

(٢) وقد أجاب بعضهم بأن وضع الجزية زمن نزول عيسى ه إنما هو لكثرة المال حتى لا يقبله أحد، بخلاف ما قبل نزوله، فالحاجة إلى المال قائمة (٤).

وهذه الإجابة محتملة، والأولى أقوى منها، لأن عيسى هلا لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال، فمن هنا جاء وضع الجزية، لا من كثرة المال.

(٣) وإجابة ثالثة نقلها ابن حجر عن بعض مشايخه -ولم يسمه- فقال: «ويحتمل أن يقال إن مشروعية قبولها من اليهود والنصاري لما في أيديهم من شبهة الكتاب، وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم، فإذا نزل عيسيٰ الله زالت الشبهة بحصول معاينته،

<sup>(</sup>١) البحر المحيط للزركشي (١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري - لابن حجر (٦/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري -لابن حجر (٦/ ٥٦٧).



فيصيرون كعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهم، فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية منهم»(١).

لكن هذه الإجابة أضعف من سابقتها، فالأولى الاعتماد على الإجابة الأولى.



<sup>(</sup>١) فتح الباري -لابن حجر (٦/ ١٦٥).





#### وردت هذه المسألة في كتب أصول الفقه في المواضع الآتية:

الأولى: بقاء النقل مع توفر الدواعي على إبطاله يدل على صحته قطعًا، كخبر الغدير والمنزلة (١).

الثانية: أن الواحد لو انفرد بنقل ما لو وجد لتوفرت الدواعي على نقله، إما لتعلق الدين به أو لغرابته، ولم ينقله الباقون على كثرتهم في مشاهدته، فيقطع بكذبه عند الجمهور خلافًا للشيعة في ادعائهم النص على إمامة علي ، قبل الثلاثة (٢).

ولا يختلف أهل السنة والجماعة في فضل علي الله وأهل بيته الطاهرين، فهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، والناصرين له، والمهاجرين، بل هو رابع هذه الأمة في الفضل بعد نبيها على باتفاق أهل السنة (٣)، وقد يوجد قليل من يقدمه في الفضل على عثمان - رضى الله عهم جميعًا-.

وبشأن الخلافة، فأهل السنة متفقون على أنه رابع الخلفاء الراشدين، وأنه أولى الناس بعد عثمان، وأن بيعته كانت صحيحة، وإمامته شرعية، لايجوز الخروج عليه، ولا شق عصا طاعته، وأنه كان فرضًا على أهل زمانه الدخول في بيعته

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية الوصول للهندي (٧/ ٢٧٧٣)، ونهاية العقول (٢/ ٢٨-٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: نهاية الوصول للهندي (٧/ ٢٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر قول الإمامين الشافعي وأحمد بهذا في الاعتقاد للبيهقي: (٣٣٦).



وطاعته، وأن من قاتله يعد من البغاة، وأنه أقرب إلى الحق ممن سواه ممن قاتله (١).

ولم يختلف أهل السنة في أن عليًا ليس بأولئ من أبي بكر وعمر بالولاية قبلهما، ولا كذلك عثمان بعد اتفاق المهاجرين والأنصار عليه ومبايعتهم له، لكن نبغ الروافض فادعوا أحقيته في الخلافة عقيب موت رسول الله على وادعوا النص على ذلك، وأن الأمة قد كتمت ذلك، فأخرجوا صحابة رسول الله على من الدين - إلا قليلًا منهم - لأنهم غصبوا عليًا حقه، خاصة وأن الإمامة عندهم من أصول دينهم.



<sup>(</sup>١) انظر قول الإمامين الشافعي وابن خزيمة في هذا المعنى في الاعتقاد للبيهقي: (٣٧٥).







المراد بالعدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة(١).

وليس المراد من عدالة كل فرد من الصحابة عصمتهم من المعاصي والخطأ، وإنما المراد بها قبول روايتهم وتصديق أقوالهم وعدم البحث عن تزكية لهم كما يحتاجها غيرهم<sup>(7)</sup>.

وقد أجمعت الأمة على عدالتهم (٣)، ودلَّت الأدلة الدالة الكثيرة على ذلك منها: ثناء الله على صحابة رسول الله على ثناءً جميلًا، ولا تعديل فوق تعديل الله تعالى، وقد تنوع هذا الثناء في كتاب الله، فمنه ما كان في أصحاب بيعة الرضوان، ومنه ما هو في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومنه ما هو عام يشمل سائر الصحابة رضوان الله عليهم.

ومن السنة: قول الرسول على: (خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) وفي رواية: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم).

<sup>(</sup>۱) انظر: الكفاية للخطيب البغدادي (۱۰۲–۱۰۳)، والمستصفى للغزالي (۱/ ۱۵۷) وشرح تنقيح الفصول (ص۳۱)، وشرح العضد (۲/ ۳۳)، ونزهة النظر (ص۸۳).

<sup>(</sup>٢) تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي (ص٨٦)، وانظر منهاج السنة النبوية (٢/ ١٥٦-٤٥)، والبحر المحيط (٦/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح [مع كتاب التقييد والإيضاح للعراقي] (ص٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه.



وقوله على: (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)(١).

#### ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل:

المسألة الأولى: قبول رواية الصحابي؛ لأن من شروط قبول الرواية بالإجماع العدالة، والصحابة كلهم عدول(٢).

الثانية: لا تضر الجهالة بالراوي من الصحابة، فلو جهل اسم أحدهم فلا يخرج عن مطلق العدالة، فتقبل روايته، ولو «عن رجل من الصحابة أن النبي عليه قال كذا، كان ذلك كتعيينه باسمه لاستواء الكل في العدالة»(٣).

الثالثة: إذا قال الصحابي قال النبي على فإنه يحمل على السماع بلا واسطة، ويقبل خبره لعدالته (1)، ولو احتمل أن يكون قد سمعه من واسطة؛ لأن الواسطة إما أن يكون صحابي آخر، فتقبل؛ لأن الصحابة كلهم عدول (٥)، وهذا هو المقصود هنا، وإن كان الواسطة غير صحابي ففيه خلاف.

ذكر ابن السبكي أن البناء على عدالة الصحابة يظهر لو تعين أن يكون من روى

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، برقم (٣٦٧٣) ومسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة، برقم (٢٥٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح اللمع (٢/ ٦٣٤)، البرهان (٢/ ٤٠٤)، المنخول (٣٥٦)، الإحكام (٩٠/٢)، البحر المحيط (٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) التحبير (٤/ ١٩٩٥)، وانظر: البحر المحيط (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام (٢/ ٩٥)، نهاية الوصول لابن الساعاتي (١/ ٣٦٨)، أصول ابن مفلح (٢/ ٨٥١)، شرح العضد (٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإحكام (٢/ ٩٥)، شرح العضد (٢/ ٦٨).



عنه صحابيًا آخر، أما لو كان تابعيًا فلابد من البحث عن عدالته(١).

ويدخل في هذه المسألة، مسألة قبول مرسل الصحابي؛ لأنهم وإن لم يسمعوها من النبي على فهم قد سمعوها من صحابة آخرين، وكلهم عدول(٢).



<sup>(</sup>١) انظر رفع الحاجب (٤/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: أدب القاضي (١/ ٤٠٠).





الإلهام: من لهم، وهو أصل يدل على ابتلاع شيء، ثم يقاس عليه، تقول العرب: التهم الشيء: أي التقمه، ومنه الإلهام كأنه شيء ألقي في الروع فالتهمه، وألهمه الله الخير: أي لقنه إياه (١).

وعُرِّف في الاصطلاح بأنه ما حرَّك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة، وقيل: إيقاع شيء في الصدر يثلج له الصدر يخص الله به بعض أصفيائه (٢).

واتفق العلماء على أن إلهام الأنبياء حق وحجة، وأنَّه «من جملة طرق الوحي» $(^{"})$ .

أمًّا يقع للنَّاس من إلهامات فهي محل خلاف، وذلك أن إلهامهم قد يوافق الحق وقد يخالفه، فليس هم معصومين، بل الغالب على الناس وسوسة الشياطين.

## ومجمل أقوال أهل العلم ما يأتي:

القول الأول: الإلهام حجة مطلقًا، على الملهَم وغيره. وبه قال بعضٌ من

<sup>(</sup>١) انظر: مقاييس اللغة (٥/ ٢١٧)، القاموس المحيط (١٤٩٨) مادة: لهم.

<sup>(</sup>٢) انظر: تقويم الأدلة (٣٩٢)، جمع الجوامع مع تشنيف المسامع (٣/ ٤٥٥)، التعريفات (٥١)، البحر المحيط (٦/ ١٠٣)، شرح الكوكب (١/ ٣٢٩-٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٦/ ١٠٥).



الحنفية، والصوفية، والرافضة (١).

وهذا القول ساقط، ويترتب عليه مفاسد عظيمة؛ إذ «لو أعطي كل امرئ بدعواه المعرَّاة، لما ثبت حق ولا بطل باطل، ولا استقر أحد على مال، ولا انتصف من ظالم، ولا صحت ديانة أحد أبدًا؛ لأنه لا يعجز أحد عن أن يقول: ألهمت أن دم فلان حلال، وأن ماله مباح لي أخذه، وأن زوجته مباح لي وطؤها»(٢).

ومن الدلائل على بطلانه أنه يعارض بمثله، فإن قال قائل: ألهمت أن ما أقوله حق وصواب. قال خصمه: وأنا ألهمت أن قولي حق، أو أن ما تقوله خطأ (٣).

القول الثاني: الإلهام ليس حجة مطلقًا، وبه قال جمع من أهل العلم منهم القفال الشاشي، وابن السبكي، والنسفي (٤).

والدليل: كونه خيالًا، ولا يعرف أهو حق أو باطل، وأكثر ما يقع للناس إنما هو من وسوسة الشيطان، فليس هو من العلم، وليس على جوازه دليل.

قال ابن أمير حاج: "الإلهام ليس بحجة مطلقًا، لانعدام ما يوجب نسبته إلى الله"(٥).

والجواب أن الدليل قام على ما سيأتي في القول الثالث.

<sup>(</sup>۱) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (٦٧٩)، جمع الجوامع مع تشنيف المسامع (٣/ ٤٥٥)، البحر المحيط (٦/ ١٠٣)، فواتح الرحموت (٦/ ٢٩٤)، درء تعارض العقل والنقل (٨/ ٢٩).

 <sup>(</sup>٢) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١/ ١٧)، قواطع الأدلة (٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط (٦/ ١٠٣)، العقائد النسفية (٤١)، تيسير التحرير (٤/ ١٨٥)، روح المعاني للألوسي (٨/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) تيسير التحرير (٤/ ١٨٥).



وذكر شيخ الإسلام ابن تيميَّة أنه «ليس من الممتنع وجود العلم بثبوت الصانع وحدق رسوله إلهامًا، فدعوىٰ المدعي امتناع ذلك يفتقر إلىٰ دليل. فطرق المعارف متنوعة في نفسها، والمعرفة بالله أعظم المعارف، وطرفها أوسع وأعظم من غيرها، فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوجب نفيًا عامًا لما سوىٰ تلك الطريق لم يقبل منه، فإن النافي عليه الدليل، كما أن المثبت عليه الدليل»(۱).

القول الثالث: الإلهام ليس بحجة ولا دليلًا مستقلًا، ولكن يجوز أن يعمل به الملهم بشروط. وقال به جمع من أهل العلم منهم أبو زيد الدبوسي، ابن السمعاني، وابن الصلاح، وابن تيمية (٢).

#### وشروط العمل به:

الأول: فقد الأدلة كلها، المتفق عليها والمختلف فيها. ويصلح للترجيح بين الأدلة عند تكافؤ الأدلة الظاهرة في نظر المجتهد.

الثاني: اقتصار العمل به في المباحات، دون الواجبات والمندوبات، والمحرمات والمكروهات.

الثالث: جواز عمل الملهَم به في حق نفسه فقط، ولا يتعداه إلى غيره.

وهذا القول هو الأسعد بالدليل، ومن تلك الأدلة:

قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَلْمَهَا غُورُهَا وَتَقُولُهَا ﴾ [الشمس: ٨].

<sup>(</sup>۱) درء تعارض العقل والنقل (۲/۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: تقويم الأدلة (۳۹۲)، قواطع الأدلة (٥/ ١٣٢)، فتاوى ابن الصلاح (١/ ١٩٦)، مجموع الفتاوى (١/ ٤٦)، درء تعارض العقل والنقل (٨/ ٤٦) شرح الكوكب المنير (١/ ٣٣١).



قال ابن تيمية: «فهو سبحانه يلهم الفجور والتقوى للنفس، والفجور يكون بواسطة الشيطان، وهو إلهام وسواس، والتقوى بواسطة ملك، وهو إلهام وحي... وهذه الآية مما تدل على أنه يفرق بين إلهام الوحى وبين الوسوسة»(١).

وقوله ﷺ (اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله )<sup>(٢)</sup> ثمَّ قرأ قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ [الحجر::٧٥].

وقوله ﷺ: (لقد كان فيما قبلكم من الأمم مُحَدَّثُون، فإن يك في أمتي أحدٌ فإنه عمر) (٣).

والمحدَّث هو الملهم المخاطَب، الذي يُلقي في نفسه الشيء فيخبر به حدْسًا وفراسة (٤).

وهذه الأدلة وغيرها تدل على أن القلوب المؤمنة فيها من معرفة الحق والإذعان له ما يقوى الاعتماد عليها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أن " ما يلقيه الله في قلوب المؤمنين من الإلهامات الصادقة العادلة هي من وحي الله"(٥).

#### ومن المسائل الأصولية المبنية على مسألة الأصل:

المسألة الأولى: لا يشترط أن يكون للإجماع مستند عند من جعل الإلهام

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۷/ ۹۲۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحجر، برقم (٣١٢٧)، وقال: حديث غريب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب، برقم (٣٦٨٩)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عمر بن الخطاب، برقم (٢٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط (٦/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (١٥/ ٩٨).



دليلًا (۱) فقد جوَّز انعقاد الإجماع لا عن دليل؛ لأن الإجماع يكون حينئذ من توفيق الله وإلهامه لهم لإصابة الحق؛ وإذا كان توفيقًا وإلهامًا فلا حاجة إلى مستند ودليل. ومن لم يجوِّز الإلهام منع من ذلك.

المسألة الثانية: حجية الاستحسان المعبَّر عنه بأنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه.

قال ابن تيميَّة: «وأما الاستدلال على الأحكام بالإلهام، فتلك مسألة أخرى، ليس هذا موضعها، والكلام في ذلك متصل بالكلام على الاستحسان والرأي وأنواعهما، وأن ما يعنيه هذا بالاستحسان، قد يعنيه هذا بالإلهام. وليس الكلام فيما علم فساده من الإلهام لمخالفته دليل الحس والعقل والشرع، فإن هذا باطل، بل الكلام فيما يوافق هذه الأدلة لا يخالفها»(٢).

وقال الطوفي: «وإنما امتنع من هذا كثير من الناس من جهة أن هذا يصير حكمًا في الشرع بما يشبه الإلهام، وأحكام الشرع إنما بنيت على ظواهر الأدلة، فتدور معها وجودًا وعدمًا»(٣).

المسألة الثالثة: حجية الترجيح بين الأدلة إذا تكافأت.

قال ابن تيميَّة: «... ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعيَّة الظاهرة فلم ير فيها ترجيحًا، وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى، فإلهام مثل هذا دليل في حقه، قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة العقليَّة،

<sup>(</sup>۱) انظر: ميزان الأصول (٢/ ٧٥٦)، سلاسل الذهب (٣٥٧)، البحر المحيط (٤/ ٤٥١)، التحرير مع التقرير والتحبير (٣/ ١١٠)، فواتح الرحموت (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل (٢/٨٤).

<sup>(</sup>٣) شرح مختصر الروضة (٣/ ١٩٢-١٩٣).



والأحاديث الضعيفة، والظواهر الضعيفة، والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف، وأصول الفقه»(١).



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/ ٤٧٣).



# البهث الثالث فهم الأدلـة بحسب المعنى المراد والاستعمـال

وفيه الحديث عن المسائل الآتية:

المسألة الأولى: المجاز من حيث الإثبات والمنع وآثاره.

المسألة الثانية: المتشابه.

المسألة الثالثة: التأويل.

## المسألة الأولى: المجاز من حيث الإثبات والمنع وآثاره.

ومرادهم به وبخاصة الأصوليون: «الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح به التخاطب، على وجه يصح، مع قرينة عدم إرادته»(١).

وقد ذكر الأصوليون أن المذاهب في إثبات المجاز ونفيه ثلاثة (٢):

المذهب الأول: إثبات المجاز في اللغة والقرآن، ونسب هذا المذهب إلى الجمهور (٣).

المذهب الثاني: إثبات المجاز في اللغة دون القرآن، ونسبه الأصوليون إلى

- (۱) هذا تعريف القزويني في الإيضاح (ص٣٩٤)، وانظر نحوه لابن الحاجب (١/ ١٨٦) (مع شرحه بيان المختصر).
- (٢) انظر: الإحكام للآمدي (١/ ٤٥، ٤٧)، وغيره، لكن الزركشي في البحر (١/ ٥٠) أوصلها إلى خمسة مذاهب.
  - (٣) الإحكام للآمدى (١/ ٤٥).



الرافضة، وبعض الظاهرية.

المذهب الثالث: منع المجاز مطلقًا، ونسبه الأصوليون إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١) وابن القيم (٦) ومحمد الأمين الشنقيطي (٣) وغيرهم.

وبسط الأدلة المناقشات يطول هنا، وللاستزادة يرجع إلى أصل الكتاب.

أما الآثار المترتبة على القول بالمجاز في أصول الدين فظهر من خلال القول أن ظاهر اللفظ غير مراد، والمجاز قائم على أساس ذلك، وقد أدخله أكثر القائلين به في كلام الله، فنتج منه شر مستطير، وصار معتصم كل مبطل ومحرف لنصوص الشرع(٤).

فقالوا: إن الأدلة الواردة في صفات الله مجاز لم يرد بها حقائقها، والذي دل على المجاز ليس مفردات الألفاظ، وإنما العقل، وعندئذ يطالبون ببيان ما يمنع إجراءها على ظاهرها، وعلم بهذا أن الخلاف في المجاز إثباتًا ونفيًا، ليس لفظيًا، خاصة في العقلى منه.

وقد أورد الأصوليون في أمثلتهم عددًا من الصفات، وقعوا في تحريفها باعتبار أن ظاهر اللفظ غير مراد، من تلك الصفات: الاستواء على العرش، صفة اليدين، والمجيء، والوجه، رؤية الله في الآخرة(٥).

<sup>(</sup>١) ذكره في الإيمان، ضمن مجموع الفتاوي (٧/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) في الصواعق المرسلة، انظر مختصره (٢/ ٢٧١) فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: رسالة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وقد نص على منعه في اللغة كذلك (ص٨).

<sup>(</sup>٤) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (٣/ ٥١).

<sup>(</sup>٥) وقد ذكر أبو الحسين البصري - وقد وافقه الرافضة - ضمن أمثلة المجاز في القرآن قول الله =



وهؤلاء يطالبون بالدليل على امتناع إرادة الحقيقة، وبالجواب عن الأدلة الموجبة لإرادة الحقيقة.

## 🕏 المسألة الثانية: المتشابه.

والمقصود بحث معنى المتشابه في الأدلة السمعية - أعني الكتاب والسنة -، وبحث ما أطلق من كلام بعض الناس: أن نصوص الصفات من المتشابه.

والمتشابه في اللغة قد يكون من الشبه الذي هو بمعنى المثل، فالمتشابه إذًا يطلق على التماثل بين شيئين فأكثر، وقد يكون المتشابه من الاشتباه – لا التشابه تقول: اشتبه الأمر إذا أشكل، فعلى هذا فالمتشابه هو المشكل (۱)، قال ابن قتيبة: «ويقال: لكل ما غمض ودق: متشابه، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره...» (۲).

وعلىٰ كلا المعنيين وردت الكلمة في التنزيل: قال الله تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَلِيهِ وَعَلَىٰ كَلَّا الله تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّهُ ال

<sup>=</sup> تعالى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ آلِكَ رَبَهَا نَاظِرَةً ﴾ [القيامة: ٢٢، ٣٣]، وهذا لأن الرؤية عنده مستحيلة، أما الأشاعرة الأصوليون فلم يوردوا ما يتعلق بالرؤية ضمن المجاز، لأنهم يثبتونها، ولكن بطريقة تخالف ما عليه السلف. انظر: التوحيد لابن خزيمة (١/ ٢٤-٤٤).

ثم استطردوا في كتب الأصول في مسألتين متعلقتين بالرؤية:

الأولىٰ: ما هي علة جواز الرؤية، والثانية: هل يرى الله في جهة أو لا؟ وإذا قيل: لا، فهل الرؤية على ظاهرها، أو هي علم أجلىٰ؟.

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب ( V / 77 - 37 )، والقاموس المحيط ( 171 )، مادة شبه.

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن (١٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان للطبري (١٢/ ٣٣/ ٢١٠)، ومعالم التنزيل للبغوي (٧/ ١١٥).



وأما المعنى الثاني وهو الدقة والإشكال، فيمكن تنزيل قول الله تعالى في آية آل عمران عليه، وهي: ﴿ هُو اللَّذِينَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبِ مِنْهُ عَايَنَتُ تُحْكَمَنَ مُنَ أُمُ الْكِنْبِ وَأُخُر مُتَسَلِهِ لَيَّ فَأَمَّا اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخُ فَيكَتَبِعُونَ مَا تَشَنَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَأْفِيلِةً وَمَا يَشَنَبِهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَأْفِيلِةً وَمَا يَشَنَبِهَ لَيْ فَلُولِهِمْ زَيْخُ فَيكَتَبِعُونَ مَا تَشَنَبَهُ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَأْفِيلِةً وَمَا يَدَكُنُ إِلَّا أَوْلُوا يَعْمَلُونَ عَامَنَا بِهِ عَلَى مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُنُ إِلّا أَوْلُوا اللهَ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ عَلَى مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُنُ إِلّا أَوْلُوا الله عَمِران عليه ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ عَلَى أُمِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُنُ إِلّا أَلْكُوا اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ عَلَى أُمِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُنُ إِلّا اللّهُ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ عَلَى اللّهُ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُنُ إِلّا أَلْكُونَ عَامَنَا عِلَا عَلَيْهِ فَا أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

ففي هذه الآية نوَّع الله آيات الكتاب إلى محكمات ومتشابهات، فدل هذا على أن المتشابه هنا غير المتشابه الذي ذكره في آية الزمر، لأن هناك عم به كل القرآن، وهنا ذكره في بعضه، والذي في الزمر لا ينافي الإحكام الذي ذكره الله تعالى عن القرآن كله، كقوله: ﴿ الرَّ كِنَابُ أُحْكِمَتُ ءَايَنُكُمُ ثُمَ فُصِّلَتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود:١]، فالإحكام هنا بمعنى الإتقان (١)، فالقرآن محكم أي أنه متقن ممنوع من الفساد، والاختلاف، والتضاد، وهنا في آية آل عمران ذكره الله مقابلًا للمحكم فدل على التغاير.

والتأويل إما أن يكون بمعنى التفسير، وإما أن يكون بمعنى المرجع والمصير<sup>(۲)</sup>، والذي يدل عليه استعمال هذه الكلمة في القرآن هو المعنى الثاني خاصة، فمما جاء في تأويل القرآن آيتان:

الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ جِثْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمٍ وَوُمْمَةُ لِقُوْمِ وَمُحَمَّةً لِقَوْمِ وَمُعَنَّهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ وَوَمُمَّةً وَمُ مَا أَذِي كُنَّ مَا أَوْ نَرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ رَمُّ لُو رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلَ لَنَا مِن شُفَعَاءً فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَا نَعْمَلُ قَدْ رَمُّ لَنَا مِن شُفَعَاءً فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَا نَعْمَلُ قَدْ رَمُنُ وَمِن اللَّهُ وَمُنَا نَعْمَلُ عَنْمُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [: الأعراف:٥٠:٥٥] فالضمير في قوله ﴿ تَأْوِيلَهُ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [: الأعراف:٥٠:٥٥] فالضمير في قوله ﴿ تَأْوِيلَهُ ﴿ وَاجِعِ إِلَىٰ الكتاب، وهو هنا بمعنى الحقيقة المخبر عنها في القرآن من

<sup>(</sup>١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٢/ ٩١) (حكم).

<sup>(</sup>۲) سیأتی ذلك (ص۱۰٤۷).



ذكر الآخرة والنار<sup>(١)</sup>.

وإذا رجعنا إلى آية آل عمران في قوله: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ وفسر التأويل فيها على معنى الحقيقة والمآل، يكون المتشابه بمعنى: ما لا تدرك حقيقته ومآله ويتعين الوقف على قوله: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف، كابن عباس ﷺ فإنه قرأ الآية هكذا: (وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون في العلم آمنا به) (٢).

وفرق بين علم تأويله وعلم معناه، فقد أثر عن السلف أنهم كانوا يقرأون القرآن ويفسرونه كله، وهذا يدل على أن معناه معلوم لهم.

وقد رأى بعض أهل العلم أن الوقف على قوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ ﴾ غير متعين، ويرون عطف ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ ﴾ على اسم الله، فيكون الراسخون ممن يعلم تأويله، وجاء عن ابن عباس ﷺ أنه قال: «أنا ممن يعلم تأويله» (٣)، وقال مجاهد: «والراسخون في العلم يعلمون تأويله» (٤) وعلى هذا يتعين أن يكون التأويل الذي

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٣/ ٢٧٨-٢٧٩).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ ۱۱۲)، ومن طريقه ابن جرير في تفسيره جامع البيان ( $\pi$ /  $\pi$ / ۱۸۲)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ( $\pi$ /  $\pi$ )، برقم ( $\pi$ /  $\pi$ ) وقال: على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في فتح البارى ( $\pi$ /  $\pi$ ): "إسناده صحيح.".

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (٣/ ٣/ ١٨٢) عن محمد بن عمرو (وهو ابن العباس الباهلي - ثقة) عن أبي عاصم (وهو الضحاك بن مخلد - ثقة) عن عيسىٰ (هو ابن ميمون المكي -ثقة) عن أبي نجيح (هو عبد الله بن يسار - ثقة) عن مجاهد (وهو ابن جبر -ثقة) عن ابن عباس فإسناده صحيح. وانظر تراجم المذكورين -علىٰ التوالي - في تقريب التهذيب (٢٦٦٨)، (٢٩٩٤)، (٣٨٨١)، (٣٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (٣/٣/٣) وإسناده صحيح - وهو نفس إسناد الأثر المتقدم عليه- وأخرجه من وجه آخر حسن.



يعلمه الراسخون في العلم، ليس هو ذاك التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، فوجب أن يفسر بمعنى التفسير.

وعلى هذا يكون المتشابه في الآية: ما أشكل معناه، وهذا أمر نسبي إضافي، فقد يستشكل عالم ما لا يستشكله آخر، لكن في مجموع الأمة وجب أن يكون كل ما في القرآن معلوم المعنى.

وبهذا يرتفع الخلاف المحكي عن العلماء حول معنى المتشابه، فمنهم من قال: المتشابه: ما لا يعلم معناه إلا الله(۱)، ومنهم من قال هو المجمل نفسه الذي لا يتضح معناه من نفسه إلا ببيان آخر(۱)، وربما زاد بعضهم أن الاشتباه قد يكون للإجمال أو الاشتراك( $^{(7)}$ ).

فإذا جمع بينهما على أساس أن ما لا يعلم معناه إلا الله، هو علم تأويله -أي حقيقته ومآله- والذي يعلمه الله والراسخون في العلم: هو علم معناه، ارتفع الخلاف(٤).

#### ورود هذه المسألة في كتب أصول الفقه:

الذي يلحظ من صنيع أكثر المؤلفين في الأصول: أنهم يرون أن نصوص الصفات من المتشابه، وقد قال بذلك من تأولها أو تأول أكثرها-، وبعض من لم يتأولها ـ أي المثبتة ـ.

<sup>(</sup>۱) انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٦٨٩)، وروضة الناظر (١/ ١٨٦)، وأصول البزدوي -مع كشف الأسرار – (١/ ١٥٠)، وشرح التلويح (١/ ٢٣٧)، والبحر المحيط (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: البرهان١/ ٢٨٤)، والتلخيص (١/ ١٨٠)، وإحكام الفصول للباجي (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: المستصفىٰ (١/ ١٠٦)، والإحكام للآمدي (١/ ١٦٥)، والمسودة (ص١٦١)، وشرح الكوكب المنير (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الأسرار (١/ ١٥١-١٥٢)، و البحر المحيط (١/ ٢٣٩)، وشرح التلويح (١/ ٢٣٩).



فمن المثبتة: ابن قدامة، فإنه قال: «والصحيح أن المتشابه: ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويكر مَبَسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة:٦٤]، ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [طه:٥]، ﴿ وَسَهَى وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمن:٢٧] ﴿ تَجُرى بِأَعَيُنِنَا ﴾ [القمر:١٤]» (١).

#### وهذا الكلام يوجه توجيهين:

التوجيه الأول: إنها متشابهة من جهة حقائقها، وهذا شأن الأسماء المتواطئة، فإنها عند التجرد من الإضافة والتخصيص يفهم منها معنى كلي ذهني، وبعد الإضافة والتخصيص يمتنع أن يكون ما ثبت لله مشابها لما ثبت للمخلوقين، ومجرد الاشتراك في ذلك المطلق لا يوجب التماثل، فما ثبت لله يكون على وجه الكمال والتنزه عن مشابهة خلقه، ونقطع الطمع عن إدراك الكيفية التي حجبها الله عنا، فيكون التأويل المحرم فيها على هذا الأساس طلب معرفة الكيفية (٢).

المتوجيه الثاني: أو يقصد أنها متشابهة من جهة استشكال المتكلمين لها $(^{n})$ ، إذ لاحظوا الاتفاق والتواطؤ في الأسماء العامة، فظنوا أن ذلك يقتضي تشبيه صفات الله بصفات خلقه، فطلبوا تأويلها بصرفها عن ظاهرها المراد شرعًا، والحق خلاف ما توهموه، ولذلك قال: «ويحرم التعرض لتأويله»، ولذلك قال بعد سرده للآيات: «فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به، وإمراره على وجهه، وترك تأويله...» $(^{(2)})$ .

وإنما تعين ذكر التوجيهين، لأن من قال: المتشابه ما استأثر الله بمعناه، يكون

<sup>(</sup>١) روضة الناظر (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصفهاني التيمي (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الكوكب المنير (٦/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) روضة الناظر (١/ ١٨٦).



عده نصوص الصفات من المتشابه، تسليمًا للجهمية القائلين إن لها ظاهرا غير مراد، ولا يعلم تأويلها إلا الله. علمًا بأن السلف لم يقروا الجهمية، فلا بد إذًا من القول بأن نصوص الصفات ليست من المتشابه إذا أريد فهم المعنى(١).

وأما المتكلمون الذين ينفون الصفات - كلها أو بعضها - فقد عدوا نصوص الصفات من المتشابه كذلك.

وقد يتمسك بعضهم بعبارات للأئمة توهموا أنها تفيد تفويض المعنى، ومن ثَمَّ القول بأن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، ومن ذلك قولهم: «أمروها بلا تفسير)، وقول الإمام مالك: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة»(٢).

ومراد الأئمة من قولهم: (أمروها بلا تفسير) أو (لا تفسر) أو (تمر كما جاءت)، أحد معنيين؛ إما أن يريدوا: لا تفسر الكيفية، لأنها غير مدركة للخلق، أو أنها تمر كما جاءت دون تفسير الجهمية الذي حقيقته التحريف.

فظهر من شرح عبارات أهل العلم أنهم لا يقولون إن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بل هي واضحة معلومة عند السامعين، وأن المنكر عندهم هو تفسيرها تفسير الجهمية – الذي حقيقته التحريف والتبديل – وأن الكيفية كذلك لا تفسر، لأنها غير معلومة لنا.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوىٰ شيخ الإسلام ابن تيمية (١٣/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر مروي عن الإمام مالك من عدة طرق، أجودها طريق عبد الله بن وهب أخرجها البيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٣٠٤)، برقم (٨٦٦) وعن طريقه الذهبي في العلو (ص١٠٣)، والطريق الثاني عن يحيئ بن يحيئ أخرجها الدارمي في الرد على الجهمية (ص٥٥-٥٦) رقم (١٠٤)، و البيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٣٠٥) برقم (٨٦٧) وفي الاعتقاد (ص١١٦)، والصابوني في اعتقاد أهل الحديث (ص٧١-١٩) برقم (٥٦، ٢٦)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٢٣٥، ٢٦٣)، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (٣/ ٣٩٨)، برقم (٦٦٤).



#### المسألة الثالثة: التأويل

اصطلح المتأخرون من الأصوليين على تعريف التأويل بأنه: صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه مرجوح يحتمله لدليل راجح، وهذا حدُّ التأويل الصحيح، وإذا أريد تعريف التأويل دون اعتبار الصحة، أي ليشمل الصحيح والفاسد حذف قيد (دليل راجح)(۱).

ولا مشاحة في الاصطلاح، فالحد المذكور للتأويل الصحيح سليم، إذا روعيت شروطه واعتبرت.

#### وشروط التأويل الصحيح هي:

الشرط الأول: ألا يكون الدليل نصًا في معناه (٢).

الشرط الثاني: احتمال التركيب المعين لذلك التأويل بعينه (٣).

وإنما اعتبر التركيب، لأن معرفة ما يحتمله اللفظ من المعاني بحسب اللغة فقط لا يكفي، وإنما لا بد من ملاحظة التركيب الذي يحدد المعنى، وهذا يفيد كذلك في التمييز بين مدلولات الكلمة في تراكيب مختلفة، إذ لا يلزم أن يكون ورود اللفظ بمعنى في سياق ملازمًا له في كل سياق. وبالجملة فهذا الشرط تضمن أمرين:

(١) احتمال اللفظ للمعنى المؤول إليه (١).

انظر: إحكام الفصول للباجي (٤٩)، والإحكام للآمدي (٣/٥٣)، وكشف الأسرار (١/ ١١٨)،
 وإرشاد الفحول (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الفوائد (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٥٤)، والموافقات (٣/ ٣٣٠)، و الصواعق المرسلة لابن القيم (١/ ٤٨٩) و البحر المحيط للزركشي (٤٦/٥).



## (٢) ثم احتماله في ذلك التركيب الخاص(١).

ومن ههنا يعرف خطأ إيراد كثير من معطلة الصفات لنصوص هي ظاهرة في معناها، كقول الله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجُههُ ، ﴾ [القصص: ٨٨] الدال على أنه لا يبقى إلا ما أريد به وجهه، بقرينة أول الآية: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخُرُ لا ٓ إِلّهَ إِلّهُ وَجُههُ ، ﴾ ونحو قول الله تعالى: ﴿ فَآيَنَمَا تُولُوا فَثَمَ وَجُهُ اللّهِ ﴾ ونحو قول الله تعالى: ﴿ فَآيَنَمَا تُولُوا فَثَمَ وَجُهُ اللّهِ ﴾ ونحو قول الله تعالى: ﴿ فَآيَنَمَا تُولُوا فَثَمَ وَجُهُ اللهِ ﴾ ويحاول إلزام المثبت أن يؤول ما هو صريح في إثبات الوجه في أدلة أخرى، لمجرد وجود لفظ (الوجه) الذي هو ظاهر في معناه في إثبات الوجه في أدلة أخرى، لمجرد وجود لفظ (الوجه) الذي هو ظاهر في معناه في تلك الآيات (٢٠)، فيدعي أنه كذلك في أدلة أخرى، كقول الرسول على: ﴿ (جنتان من فضة، آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رجم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن) (٣)، وكقوله على لما نزل ينظروا إلى رجم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن) (٣)، وكقوله على الأنعام: ١٥ ] قال: أعوذ بوجهك) الحديث (٤)، والأدلة الدالة على إثبات الوجه كثيرة.

الشرط الثالث: إقامة دليل يرجح المعنى المؤول إليه بحيث يكون المعنى المؤول إليه أقوى من المعنى الظاهر الذي أفاده الكلام قبل ذلك الدليل المرجح، فهذا الشرط تضمن أمرين (٥):

<sup>(</sup>١) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (١/ ٢٨٩)، ١٩٦)، و البحر المحيط للزركشي (٥/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (٦/ ١٤-١٧).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب: ﴿ وَبُوهٌ يُوَيَلِنِ نَاضِرَةٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَنِهَا نَاظِرَةٌ ﴾، برقم (٧٤٤٤) ومسلم في كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه - برقم (٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب ﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ من سورة الأنعام، برقم (٤٦٢٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (١/ ٢٩٢)، والبحر المحيط للزركشي (٥/ ٤٦).



(١) الإتيان بدليل شرعي يوجب التأويل، وإلا كان تلاعبًا بكتاب الله وسنة رسوله على وتحريفًا لهما (١).

(٢) أن يكون ذلك الدليل المرجح للمعنى المؤول إليه أقوى من الظاهر الذي يعارضه، لأن الأصل البقاء على الظاهر، ولا يقاوم هذا الظاهر إلا ما كان أقوى منه، حتى يكون المعنى المؤول إليه أقوى من ذلك الظاهر الذي أفاده الكلام (٢).

وبالجملة فإنه كما قال ابن القيم: «فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان، عمل بمقتضاه»(٣).

وقال أيضًا «وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص، وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح، والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد، ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك»(١٤).

#### ورود المسألة في كتب أصول الفقه:

ذكر ابن برهان في تسليط التأويل المصطلح عليه على نصوص الصفات ثلاثة أقوال – وتبعه على ذلك الزركشي وزاد عليه في العقائد مطلقًا<sup>(ه)</sup>.

القول الأول: «أنه لا مدخل للتأويل فيها، بل تجرئ على ظاهرها، ولا يؤول

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام للآمدى (٣/ ٥٤)، والموافقات (٣/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الموافقات (٣/ ٣٣٢)، و البحر المحيط للزركشي (٥/ ٣٧، ٣٨).

<sup>(</sup>T) أعلام الموقعين (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) الصواعق المرسلة لابن القيم (١/ ١٨٧)، وقد بين ابن القيم أنواع التأويل الفاسد، فأوصلها إلى عشرة في كتابه الصواعق المرسلة (١/ ١٨٧-٢٠١).

<sup>(</sup>٥) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/ ٣٧٥)، و البحر المحيط للزركشي (٥/ ٣٩).



منها شيء، وهم المشبهة»(١) ومعنى حملهم لها على ظاهرها أنهم: «... حملوا اليد على الجارحة، والاستواء على الاستقرار»(١).

القول الثاني: «وذهب كثير من السلف إلى ترك تأويل الآيات والأخبار مع اعتقاد نفي التشبيه، وزعموا أن الإقدام على التأويل خطأ من غير أن يكون هناك دليل قاطع يدل عليه»(٣).

القول الثالث: «أنها مؤولة، وأولوها» (٤) بالفعل.

وما ذكروه في المذهب الثاني أنه قول السلف ليس بصحيح - وقد تقدم ذكر مذهب السلف في صفات الله، والأسس التي قام عليها.

لكن المتكلمين لما ظنوا أن ظواهر نصوص الصفات توهم التشبيه، عدُّوا كل مثبت للصفات مشبهًا، ويلقبونه بألقاب سيئة كالحشوي.

ثم إن لفظ الظاهر صار فيه إجمال، فإن أريد بالظاهر: الظاهر الشرعي الذي يفيد إثبات الصفات على وجه الكمال مع التنزيه عن المماثلة – فهذا ظاهر مقبول لا يرد، وإن أريد به ما يظهر للمتكلم المتأثر بالأوهام والشكوك والظنون، من أنه يثبت له كما يثبت للخلق، فهذا الظاهر يجب نفيه، ويبين المعنى الصحيح لنصوص الصفات (٥).

من الأمثلة التي ذكرها المؤلفون في الأصول أنه يحتاج إلى تأويل: قول الله

<sup>(</sup>١) البحر المحيط للزركشي (٥/ ٣٩).

<sup>(</sup>٦) الوصول إلى الأصول (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط للزركشي (٥/ ٣٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية (ص٦٩).



تعالى: ﴿ وَمَكُرُواْ وَمَكُرُواْ وَمَكَرُ اللّهُ ﴾ [آل: عمران:٥٤]، وقوله: ﴿ اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بَهِمْ ﴾ [: البقرة:١٥] قوله الله الله تعالى: ﴿ وَلَكُ مُلُويِّنَتُ بِيَحِينِهِ ۽ ﴾ [الزمر:٢٧]، وقوله الله تعالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ [: الرحمن:٢٧]، قال الله تعالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ [: الرحمن:٢٧]، قول الله تعالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ [: الرحمن:٢٧]، قول الله تعالى: ﴿ اللّه تعالى: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه::٥] إلى غير ذلك من الآيات.

ومن الأحاديث قوله على ( الحجر الأسود يمين الله في الأرض) (١)، وقوله على: (قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن) (٢).

والتحقيق أن صلة هؤلاء المتكلمين في هذا الباب باب الأسماء والصفات – مما عطلوا الباري منها – منقطعة بسلف الأمة (7)، وهم في اضطراب من أمرهم

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث لا يصح مرفوعًا قطعًا، فروي مرفوعًا عن أنس عند أبي يعلىٰ في إبطال التأويلات (۱/ ۱۸۲–۱۲۳) رقم (۱۷۷) وفيه أبان بن أبي عياش – متروك والعلاء بن مسلمة الرواسي – كان يضع الحديث – [انظر: ميزان الاعتدال (۱۷) (۱۷۳)] وروي مرفوعًا عن جابر عند الخطيب في تاريخه (۲/ ۲۸۸) – وفيه: إسحاق بن بشر الكاهلي – وهو وضاع – [انظر: ميزان الاعتدال (۷٤)] وقد ولذلك قال ابن تيمية: ((روي عن النبي علي بإسناد لا يثبت)) [مجموع الفتاویٰ (۱/ ۳۹۷)]. وقد روي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوقًا، أما المرفوع فقد علم حكمه [وانظر تمييز الطيب من الخبيث (ص٥٥)]. أما الموقوف فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۹۹) وأبو يعلیٰ في إبطال التأويلات (۱/ ۱۷۸) معلقًا، وفيه ابن جريج وهو مدلس، وقد عنعنه فهو ضعيف، ولذلك اكتفیٰ التأويلات (۱/ ۱۷۸) معلقًا، وفيه ابن جريج وهو مدلس، عباس)) [مجموع الفتاویٰ (۱/ ۳۹۷)] والشهرة لا تعني الصحة، ولكن مع ذلك قال ابن الديبع في تمييز الطيب من الخبيث (ص٥٥): (والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، برقم (٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٣) وللشاطبي كلام رصين متين في أن كل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ، وأنه لا بد من مراعاة فهمهم وما كانوا عليه، وأن ترك ذلك يفتح باب التلاعب بالدين، ولذلك لا تجد طائفة ولا فرقة إلا وتحتج على باطلها بأدلة من الكتاب والسنة متبعين للأهواء وتحريف النصوص وتحميلها ما لا تحتمل، فانظر: الموافقات (٣/ ٢٥٢، ٢٨٠-٢٨١، ٢٨٧-٢٨٩)، وانظر أيضًا: مجموع الفتاوي (٣/ ١٥٧)، (٤/ ٩١-٩٤، ١٣٢) وغيرها، وأعلام الموقعين لابن القيم (١/ ٧٩-٨٥)، (٤/ ١٨٠).



وحيرة، إذ لم يجدوا عن سلف الأمة ما يدل على تأويل نصوص الصفات فارتكبوا جهالة أخرى بزعمهم أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، فما زعموه أعلم حقيقته أنه أجهل، إذ بعضهم لما قرب من الموت قال: أموت ولا أعرف شيئًا! وما زعموه أحكم، آل إلى أفسد ما يتصوره الإنسان. فكم فتحوا من شبهات، وزلزلوا من قواعد وأركان، وأضعفوا من إيمان في نفوس من تطلع إلى علومهم واغتر بها، وحقيقة أمرهم أنهم لا للإسلام نصروا، ولا للفلاسفة كسروا، تجد من فلتات كلامهم كفرًا وزندقة وحيرة وشكًا، والله المسؤول أن يعصم من الفتن والبدع والأهواء.







لما تكلم الأصوليون في مبحث اللغات عن الحقيقة الشرعية، هل هي منقولة من معناها اللغوي قطعًا، أو لم تنقل لكن قيدت معنى معين في الشرع متضمن لذلك المعنى اللغوي، لما تكلموا عن ذلك، أدرجوا موضوع الإيمان مثالًا لهذه المسألة(١)، وجرّهم ذلك إلى الكلام عن معنى الإيمان لغة، وعن دخول الأعمال في مسماه ذاكرين لأقوال الفرق المشهورة في ذلك.

كما أنهم تكلموا عن موضوع زيادة الإيمان ونقصانه في علم أصول الفقه باعتبار كونه مبنيًا على مسألة تفاوت العلوم.

## وقد جاء في مراقي السعود (٢):

والعلم عند الأكثرين يختلف جزمًا وبعضهم بنفيه عرف وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق

<sup>(</sup>۱) انظر: المعتمد (۱/ ۱۸-۲۰)، والتقريب للباقلاني (۱/ ۲۸۷–۳۹۸)، والعدة (۱/ ۱۸۹–۱۹۰)، والرهان (۱/ ۱۸۹–۱۹۰)، وإحكام الفصول / ۲۰۰–۲۱۰)، والتلخيص للجويني (۱/ ۲۰۹–۲۱۲)، والبرهان (۱/ ۱۳۳–۱۳۵)، وشرح اللمع (۱۸۱–۱۸۵)، والمستصفى (۱/ ۲۶۸–۳۳۳)، والمحصول (۱/ ۲۹۸–۱۲۵)، و الإحكام للآمدي (۱/ ۳۵–۱۶۵)، وروضة الناظر (۲/ ۱۰–۱۵)، وشرح تنقيح الفصول (۲۹)، ونهاية السول (۲/ ۱۵۰–۱۵۹)، البحر المحيط (۳/ ۱۶–۱۸۲)، وشرح الكوكب المنير (۱/ ۱۶۹–۱۵۲)، ونشر البنو د (۱/ ۱۲۱–۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) مراقى السعود.مع شرحه نشر البنود. (١/ ٥٥-٥٩).



لماله من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان؟

## وبحث هذه المسائل العقدية باختصار في المسائل الآتية:

المسألة الأولى: حقيقة الإيمان عند السلف: قول وعمل، يزيد وينقص (١). وقصدوا بالقول قول اللسان، وبالعمل عمل القلب والجوارح.

وبعض الناس يقسم ما في القلب إلى قول وعمل، ويقصد بقوله: تصديقه، وبعمله: النية واليقين والمحبة والإقبال على الله ونحو ذلك، ويدخل فيه ما كان مستحبًا من أعمال القلوب. وأما قول اللسان فقصدوا به الإقرار لفظًا بالأركان، ويدخل فيه ما كان واجبًا أو مستحبًا من أقواله، كالاستغفار وذكر الله، وقول الحق، وأما أعمال الجوارح، فهي ظاهرة مثل الركوع والسجود والقيام والجهاد... ونحو ذلك (٢).

## أما المرجئة فهم على ثلاث طوائف<sup>(٣)</sup>:

- (۱) مرجئة الفقهاء. وهؤلاء يقولون إنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان، ولا يعدون الأعمال من مسمئ الإيمان.
- (٢) المرجئة الجهمية: وهؤلاء يقولون: إنه تصديق القلب فقط، وما عداه من قول اللسان وعمل الجوارح ليس من مسماه، وتبعهم على هذا كثير من الأشعرية. وقد ذهب الغلاة من المرجئة إلى أنه المعرفة فقط (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان لابن أبي شيبة (٤٦)، والإيمان لأبي عبيد (٥٣، ٨٣)، والسنة لعبد الله بن أحمد (١/ ٣١٥–٣١٧)، والكاشف عن المحصول للأصفهاني (٢/ ٥٦٥) القسم الأول.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (٧/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإرشاد للجويني (٣٣٣)، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٧/ ١٩٥-١٩٧، ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني (٢/ ٥٦٣-٥٦٤) القسم الأول.



(٣) الكرامية: وزعموا أنه القول فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون لكنهم يستحقون الوعيد في الآخرة(١).

وأما الخوارج والمعتزلة فوافقوا السلف في مسمى الإيمان من جهة تعلقه بالقلب واللسان والجوارح، ثم خالفوهم في الحكم، فقالوا: إن ارتكاب المعاصي بفعل المحرمات أو ترك الواجبات يذهب بالإيمان كله، ذلك أن الإيمان –عندهم كله شيء واحد، فصاحب الكبيرة مخلد في النار إن مات على كبيرته، لكنهم اختلفوا في أحكام الدنيا، فالخوارج كفّروا أصحاب الكبائر مطلقًا، فأخرجوهم من الإيمان إلى الكفر في الدنيا والآخرة، أما المعتزلة فوافقوا على إخراجهم من الإيمان وعلى خلودهم في الناريوم القيامة، وخالفوا الخوارج في الحكم عليهم بالكفر في الدنيا وقالوا: هم في منزلة بين المنزلتين، واستحقوا وصف الفسق (٢).

المسألة الثانية: الذي عليه سلف الأمة هو أن الإيمان يتفاضل حقيقة في نفسه من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العباد، فما أوجبه الله آخر الأمر أكثر مما أوجبه أولاً، إذ كان المطلوب أولاً التوحيد، ثم فرضت الصلاة بعد ذلك وهكذا، وأيضًا فإن الوجوب يتنوع بتنوع أهله، فما يجب على شخص قد لا يجب على غيره، والناس في امتثالهم لشرع الله يتفاوتون تفاوتاً عظيمًا، بل إن الشخص الواحد يجد ذلك من نفسه فليست أحواله كلها على السواء سواء كان ذلك فيما يتعلق بقلبه أم لسانه أم جوارحه، فمن عباد الله من هو سابق مقرب، ومنهم مقتصدون، ومنهم ظالمون لأنفسهم.

واستدلوا على صحة مذهبهم في زيادة الإيمان ونقصانه بأدلة من كتاب الله

<sup>(</sup>١) انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني (٢/ ٥٦٣-٥٦٤) القسم الأول.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيمان لأبي عبيد (٨٨-١٠١)، وشرح الأصول الخمسة (٧٠١)، والكاشف عن المحصول للأصفهاني (٢/ ٥٦٦) القسم الأول.



ومن سنة رسول الله عليه وبإجماع السلف، ومن ذلك:

قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ, زَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ﴾ [الأنفال؟]. ففيها نص واضح على زيادة الإيمان، وعلى نقصانه لزومًا.

وفي زيادة الإيمان من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُم زَادَتُهُ هَاذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا فَزَادَتُهُم إِيمَانًا وَهُرْ يَسْتَبَشِرُونَ ﴾ [: التوبة: ١٢٤].

ومن السنة قول رسول الله على: ( من رأي منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)(١). حيث جعل رسول الله على المنكر من الإيمان، وبين درجات إنكاره ورتبها، الأقوى والأضعف، وهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه.

وفي قوله على: ( الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان)<sup>(٢)</sup>، دلالة على أن الإيمان شعب كثيرة متفاضلة في نفسها، ويلزم عندئذ تفاضل المؤمنين فيه لتفاوت مراتبهم في العمل بها.

وقال ابن عبدالبر ناقلًا إجماع العلماء على زيادة الإيمان ونقصانه: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، ـ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص ـ رقم (۷۸).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه

<sup>(</sup>٣) التمهيد لابن عبد البر (٩/ ٢٣٨).



وخالف طوائف من أهل البدع في هذه المسألة، فزعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وربما سلم بعضهم بزيادة الإيمان من جهة أمر الرب على معنى أن ما وجب أول الإسلام زادت عليه واجبات أخرى في آخره، ومن جهة فعل العبد في بعض الحالات كمن أسلم حديثًا فإنه يزداد إيمانه من جهة العمل، لا من جهة التصديق، وهؤلاء على نوعين؛ فالمرجئة يزعمون أن الإيمان هو التصديق، وهو عندهم شيء واحد لا يتفاضل، والآخرون هم الخوارج والمعتزلة وقد سلموا بأن الإيمان قول وعمل لكنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، وعليه فلا يقبلون القول بزيادة الإيمان ونقصانه بترك الواجبات وفعل المحرمات وضدهما.

المسألة الثالثة: ومما وقع استطرادًا في هذا الموضوع ما ذكره ابن النجار في حكم الاستثناء في الإيمان والإسلام فقال: «ويجوز الاستثناء فيه - أي في الإيمان - بأن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله، نص على ذلك الإمام أحمد(١) والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى، وحكي عن ابن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه»(٢).

وقال ابن عقيل: يستحب، ولا يقطع لنفسه.

ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة وأصحابه (٣) والأكثر؛ لأن التصديق معلوم لا يتردد

<sup>(</sup>۱) انظر: السنة للخلال (٣/ ٥٩٧، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) وهو أنه: ((قال رجل عند عبدالله: إني مؤمن، قال: قل إني في الجنة!، ولكنا نقول: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله)) رواه أبو عبيد في الإيمان (ص ٦٧) رقم (١١)، وابن أبي شيبة في الإيمان (ص ٩) رقم (٢٥)، وعبدالله في السنة (١/ ٣٢٢) رقم (٦٥٥) وهو صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) ما ذكره عن الإمام أبي حنيفة لا أدري ما صحته، لكن المعلوم أن الماتريدية يرون عدم جواز الاستثناء في الإيمان. الدليل الذي ذكره للماتريدية في منع الاستثناء في الإيمان مبني على أن الإيمان هو التصديق فقط، فيكون الاستثناء فيه شكًا من صاحبه فيه، وهذا خطأ، لأن الإيمان عندنا قول وعمل، فيصح أن يقع الاستثناء على العمل.

انظر: شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري (٢٠٨-٢٠٩).



فيه عند تحققه، ومن تردد في تحققه لم يكن مؤمنًا، وإن لم يكن للشك والتردد، فالأولى أن يقول: أنا مؤمن حقًا، دفعًا للإيهام.

## واستدل للقول الأول بوجوه:

أحدها: أن الاستثناء للتبرك بذكر الله تعالى والتأدب بإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى، والتبري من تزكية النفس والإعجاب بحالها.

الثاني: أن التصديق الإيماني المنوط به النجاة أمر قلبي خفي، له معارضات خفية كثيرة من الهوى والشيطان والخذلان، فالمرء – وإن كان جازمًا بحصوله لكنه لا يأمن أن يشوبه شيء من منافيات النجاة، ولا سيما عند تفاضل الأوامر والنواهي الصعبة المخالفة للهوى والمستلذات من غير علم له بذلك، فلذلك يفوض حصوله إلى مشيئة الله تعالى.

الثالث: أن الإيمان ثابت في الحال قطعًا من غير شك فيه، لكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة، فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة، ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز.

وأما الإسلام: فلا يجوز الاستثناء فيه، بأن يقول: أنا مسلم إن شاء الله، بل يجزم به، قاله ابن حمدان في نهاية المبتدئين، وقيل: يجوز إن شرطنا فيه العمل (١)(١).

<sup>(</sup>۱) إن أريد بالعمل الكلمة - أعني التلفظ بالشهادتين - فلا استثناء فيه. وإن أريد العمل من الصلاة وغيرها من أركان الإسلام، صح الاستثناء فيه، للعلل والآفات التي تلحق الأعمال. وما صدره بقوله: قيل: يجوز إن شرطنا فيه العمل، هو الصحيح، وإن حكاه بصيغة التضعيف. والله أعلم. انظر: الإبانة لابن بطة (٢/ ٨٧٦) - الكتاب الأول-. ومسائل الإيمان لأبي يعلى (٤٢٨)، ومجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (٧/ ٤١٥).

<sup>(</sup>١) شرح الكوكب المنير لابن النجار (١/ ١٥١ – ١٥٢).



وللسلف في جواز الاستثناء في الإيمان توجيهًا آخر، وهو أن العمل عند السلف جزء مسمى الإيمان، ولا شك أن الإحاطة بالأعمال وتحقيقها على الكمال مما يصعب، ولذلك صح الاستتناء فيه من هذه الجهة(١).

وعلى هذا يعلم أن مأخذ السلف في الاستثناء راجع إلى أربعة أوجه: أنه ليس للشك وإنما للتحقيق، وهذا محله أصل الإيمان. والثاني: خوف التزكية. والثالث: احتمال القبول وعدمه. والرابع: باعتبار العمل وهو يحتمل الخلل والنقصان<sup>(7)</sup>.



<sup>(</sup>۱) انظر: السنة لعبدالله بن أحمد (۱/ ۳۰۸)، والسنة للخلال (۳/ ۲۰۰-۲۰۱)، والشريعة للآجري (۱/ ۱۳۰)، الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي (۱/ ٤٠٩-٤١)، ومجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية (٧/ ٤٤٨، ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه (ص٤٥٥-٤٩٠).





## قائمة المصادر والمراجع

- (۱) الآيات البينات، لأحمد بن قاسم العبادي (ت ٩٩٤هـ) على شرح جمع الجوامع. ضبطه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات-دار الكتب العلمية-بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ، ١٩٩٦م
- (۲) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، لابن بطة (ت: ٣٨٧هـ) المجلد الأول تحقيق ودراسة رضا بن نعسان معطي، ط١، ١٩٨٩هـ-١٩٨٨ م، الكتاب الثاني تحقيق د/عثمان عبد الله آدم، ط١، ١٤١٥هـ، الكتاب الثالث تحقيق د/يوسف عبد الله الوابل، ط١، ١٤١٥هـ، دار الراية للنشر والتوزيع-الرياض.
- (٣) الإبهاج في شرح المنهاج، عبد الوهاب بن علي السبكي (٧٥٦هـ) وولده (٧٧١هـ)-ط ١، ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م-دار الكتب العلمية.
- (٤) إحكام الفصول في أحكام الأصول لسليمان بن خلف الباجي، ت (٤٧٤هـ). تحقيق ودراسة د-عبد الله محمد الجبوري، مؤسسة الرسالة-بيروت-الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م.
- (٥) الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي. تعليق عبد الرزاق عفيفي، المحتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٢هـ.
- (٦) الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الظاهري ت (٤٥٦هـ) دار الكتب العلمية -بيروت، ط ١، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- (٧) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، لابن قتيبة الدينوري ت (٢٧٦هـ) تحقيق -عمر بن محمود أبو عمر، دار الراية للنشر والتوزيع. ط ١، ١٤١٢هـ-١٩٩١م.
- (٨) آراء المعنزلة الأصوليَّة دراسة وتقويمًا، للباحث على بن سعد الضويحي، رسالة



- دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، نوقشت عام ١٤١٢هـ، وطبعت في مكتبة الرشد.
- (٩) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لإمام الحرمين الجويني-تحقيق: أسعد تميم، مؤسسة الكتب الثقافية-بيروت، ط١-١٩٨٥هـ-١٩٨٥م.
  - (١٠) الاستقامة، لابن تيمية-تحقيق د/ محمدر شادسالم ط٢، مؤسسة قرطبة.
- (۱۱) أسباب الخلاف في المسائل الأصوليَّة المتعلقة بمقدمات أصول الفقه والحكم الشرعي، جمعًا ودراسة، للباحث محمد بن علي بن محمد الأسمري، رسالة دكتوراه (آلة) بجامعة أم القرئ، نوقشت عام ١٤٣٨هــ-٢٠١٧م.
- (۱۲) أسباب الخلاف في المسائل الأصوليَّة المتعلقة بالأدلة جمعًا ودراسة، للباحث إسماعيل الحاج، رسالة دكتوراه (آلة) بجامعة أم القرئ، نوقشت عام ١٤٣٨هـ ٢٠١٧م.
- (١٣) أسباب الخلاف في المسائل الأصوليَّة المتعلقة بباب اللغات ودلالات الألفاظ جمعًا ودراسة، للباحث أحمد بن محمد أحمد السهلي، رسالة دكتوراه (آلة) بجامعة أم القرئ، نوقشت عام ١٤٣٨هــ-٢٠١٧م.
- (١٤) أسباب الخلاف في المسائل الأصوليَّة المتعلقة بالاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، جمعًا ودراسة، للباحث ياسر بن درويش بن غرم الله الغامدي، رسالة دكتوراه (آلة) بجامعة أم القرئ، نوقشت عام ١٤٣٨هــ-٢٠١٧م.
- (١٥) الأسماء والصفات، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي-تصحيح: محمد زاهد الكوثري، دار إحياء التراث العربي-بيروت. إضافة إلى النسخة المحققة باليمن.
- (١٦) إظهار الحق تأليف الشيخ رحمت الله بن خليل الرحمن الهندي ت (١٣٠٨هـ) دراسة وتحقيق وتعليق-د. محمد أحمد عبد القادر ملكاوي-دار الوطن للنشر-١٤١٢هـ.
- (۱۷) أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ) تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد-بيروت-دار الجيل: ١٩٧٣ م.



- (١٨) الاقتصاد في الاعتقاد، لأبي حامد الغزالي ت (٥٠٥هـ) قدم له وعلق عليه وشرحه د. على بو ملحم. دار ومكتبة الهلال، بيروت-ط ١، ١٩٩٣ م.
- (١٩) إلجام العوام عن علم الكلام، لأبي حامد الغزالي-ط٢-١٣٩٥هـ، القاهرة، مكتبة الخديوى.
- (۲۰) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق في أصول التوحيد، لمحمد بن المرتضى اليماني، (ابن الوزير) ت (۸٤٠هـ). دار الكتب العلمية، بيروت ط ۱، ۱۹۸۳هـ ۱۹۸۳م.
- (۲۱) الإيمان، لابن مندة، ت (۳۹٥هـ) حققه وعلق عليه د/علي بن محمد بن ناصر الفقيهي-مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٥ م.
- (۲۲) الإيمان، لابن أبي شيبة (ت ٢٣٥هـ) تحقيق وتعليق محمد ناصر الدين الألباني-دار الأرقم-الكويت-ط ٢، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥ م. (ضمن أربع رسائل).
- (٢٣) الإيمان، لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق الألباني -دار الأرقم-الكويت -ط؟، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥ م (ضمن أربع رسائل).
- (٢٤) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي ت (٧٩٤هـ) حققه لجنة من علماء الأزهر ط ١، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤ م، دار الكتبي.
  - (٢٥) بدائع الفوائد، لابن قيم الجوزية-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.د-ت.
- (٢٦) البداية والنهاية، لابن كثير الدمشقي، تحقيق مجموعة من المحققين-دار الكتب العلمية-بيروت-ط ١، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥.
- (۲۷) البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين الجويني، حققه د/عبدالعظيم محمود الديب، دار الوفاء، المنصورة، ط ٣، ١٤١٢هـ ١٩٩٢ م.
- (٢٨) بناء الأصول على الأصول، دراسة تأصيلية مع التطبيق على مسائل الأدلة المتفق عليها، للباحث وليد بن فهد الودعان، ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، نوقشت عام ١٤٢٧-١٤٢هـ، وطبعت ضمن إصدارات الجمعية الفقهية (٣٠)، دار كنوز إشبيليا.



- (٢٩) بناء الأصول على الأصول في الأدلة المختلف فيها، للباحثة أسمهان بنت محمد العمري، ماجستير (آلة) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، بإشراف فضيلة الدكتور عيسى بن محمد العويس، نوقشت عام ١٤٣٩–١٤٤٠هـ.
- (٣٠) بناء الأصول على الأصول في الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، للباحث عبدالحميد بن عبدالله المشعل، ماجستير (آلة) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي، نوقشت عام ١٤٣١–١٤٣٨هـ.
- (٣١) بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية-تعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم-ط ١، ١٣٩١هـ مكة المكرمة-مطبعة الحكومة.
- (٣٢) التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه، للباحث عايض بن عبدالله الشهراني، رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، طبعت في دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، عام ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م.
- (٣٣) تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، لخليل بن كيكلدي العلائي (ت ١٤١٠هـ) تحقيق د/ عبد الرحيم القشقري-دار العاصمة-الرياض-ط ١٤١٠هـ.
- (٣٤) تخريج الأصول على الأصول في أبواب الحكم الشرعي، للباحث محمد بن غرم بن محمد العمري، رسالة ماجستير (آلة)، بجامعة الملك سعود، إشراف فضيلة الدكتور عمر بن شريف السلمي، نوقشت عام ١٤٣٠هـ.
- (٣٥) التدمرية أو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (٧٢٨هـ) تحقيق محمد ابن عودة السعوي. طبع شركة العبيكان للطباعة والنشر –الرياض ط١، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- (٣٦) التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه، ومنهج المدرسة العقلية الحديثة، للباحث يحيئ بن حسين الظلمي، رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طبعت في دار التدمرية.
- (٣٧) تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)



- دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة-ط ١، ١٤١٧هـ ١٩٩٦ م-مكتبة الرشد-الرياض
- (٣٨) التقريب والإرشاد، للباقلاني-ت (٤٠٣هـ) تحقيق: عبدالحميد أبو زنيد-ط ١، ١٤١٣هـ. ١٩٩٣م، بيروت-مؤسسة الرسالة.
  - (٣٩) التقرير والتحبير، لابن أمير حاج-ت (٨٧٩هـ) دار الكتب العلمية-بيروت ط ٢.
- (٤٠) التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح-للعراقي ت: (٨٠٦هـ) مؤسسة الكتب الثقافية -لبنان، ط١، ١٤١١هـ، ١٩٩١ م.
- (١٤) التمهيد في أصول الفقه، للكلوذاني (ت ٥١٠هـ) تحقيق: د. مفيد محمد أبو عمشة، ط ١، ١٩٨٥هـ مركز البحث العلمي ط ١، ١٤٠٦هـ ١٩٨٥ م، مكة المكرمة جامعة أم القرئ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي.
- (٤٢) تنقيح المحصول، للتبريزي (ت ٦٢١هـ) تحقيق: د. حمزة زهير حافظ-رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية-بالمدينة المنورة-١٤٠٧هـ.
- (٢٣) التنقيح مع شرحه المسمئ بالتوضيح للإمام، لعبد الله بن مسعود المحبوبي (ت ٧٤٧هـ) ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات-دار الكتب، بيروت-ط ١٦٢١هـ، ١٩٩٦م.
- (٤٤) التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، لابن خزيمة ت (٣١١هـ) تحقيق ودراسة د/ عبد العزيز إبراهيم الشهوان-دار الرشد-الرياض-ط ١-٨٠٤هـ ١٩٨٨م
- (٤٥) تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه، لأمير بادشاه-تصحيح محي الدين-والسبكي-والمطيعي-مكتبة محمد على صبيح-القاهرة-١٣٥٢هـ.
- (٤٦) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-المكتب الإسلامي-بيروت-ط ٥-١٤٠٢هـ.
- (٤٧) جامع الرسائل، لابن تيمية-تحقيق د / محمد رشاد سالم-دار المدني-جدة، ط ٢، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٤ م.



- (٤٨) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة ت (٤٨) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة ت (٢٧٩هـ) بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.ط٢، ١٩٧٨هـ، ١٩٧٨م.
- (٤٩) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام ابن تيمية ت: (٢٥٨هـ) تحقيق وتعليق د / علي بن حسن بن ناصر ود/ حمدان بن محمد الحمدان وعبد العزيز العسكر. دار العاصمة، الرياض ط ١، ١٤١٤هـ.
- (٥٠) حاشية البناني على شرح الجلال المحلي، لعبد الرحمن المغربي البناني -شركة مصطفى البابي الحلبي مصر -ط ٢-١٣٥٦هـ ١٩٣٧ م.
- (٥١) حاشية التفتازاني (ت-٧٩١هـ) على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، مطبوع مامش شرح العضد.
- (٥٢) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع-حسن العطار ت-(١٢٥٠هـ) المطبعة العلمية-القاهرة-١٣١٦هـ.
- (٥٣) حجية السنة-د. عبد الغني عبد الخالق-ط ١، ١٤٠٧هـ-١٩٨٦ م، -ألمانيا الغربية-شتو تغارت-المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن.
- (٥٤) خلق أفعال العباد-للبخاري ت-(٢٥٦هـ)-تحقيق بدر البدر-الدار السلفية-الكويت ط١-١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م.
- (٥٥) درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية-تحقيق د/محمد رشاد سالم-مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- (٥٦) دلائل النبوة، للبيهقي، ت-٤٥٨هـ-تحقيق د/عبد المعطي قلعجي-ط ١-١٤٠٥هـ، ١٩٨٥ م-بيروت دار الكتب العلمية.
- (۵۷) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، علق عليه محمد حامد الفقى، دار الكتب العلمية، بيروت-ط١، ١٣٥٨هـ.
- (٥٨) الرد على الزنادقة والجهمية، للإمام أحمد بن حنبل ت ٢٤١هـ-المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٩٣هـ.



- (٥٩) الرد على المنطقيين، لشيخ الإسلام ابن تيمية هي ت (٧٢٨هـ) مطبعة معارف، لاهور، ١٣٩٦هـ-١٩٧٦م.
- (٦٠) الرسالة، للإمام الشافعي ت-٢٠٤هـ-تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، المكتبة العلمية بيروت.
- (٦١) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبل، لابن قدامة المقدسي، مع شرحها نزهة الخاطر. ط ٢، ١٤٠٤هـ-١٩٨٤ م. مكتبة المعارف- الرياض.
- (٦٢) زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن قيم الجوزية-(ت ٧٥١هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة-بيروت، ط ٨، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- (٦٣) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه-د. عبد الرزاق العباد البدر-ط ١- ١٤١٦هـ-١٩٩٦ م، الرياض-دار القلم والكتاب.
- (٦٤) سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني-المكتب الإسلامي، بيروت-ط ٤، ١٤٠٥هـ- ١٤٨٥ م.
- (٦٥) سلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني-ط ١، ١٤٠٨هـ-١٩٨٧م، مكتبة المعارف-الرياض.
- (٦٦) سلم الوصول لشرح نهاية السول، الشيخ محمد بخيت المطيعي-بهامش نهاية السول
- (۱۷) السنة، لعبد الله بن أحمد الشيباني ت (۲۹۰هـ) تحقيق ودراسة د / محمد سعيد القحطاني، دار ابن القيم للنشر والتوزيع ط 13.7 هـ 19.7 م.
- (٦٨) السنة للخلال، ت (٣١١هـ) دراسة وتحقيق د /عطية الزهراني، ط ١، ١٤١٠هـ، ١٤١٩م، دار الراية-الرياض.
  - (٦٩) سنن ابن ماجة ت (٢٧٥هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-دار الفكر العربي.
- (۷۰) سنن أبي داودالسجستاني-ت: (۲۷۵هـ)تعليق عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد-دارالحديث-بيروت-ط۱، ۱۳۸۸هـ-۱۹٦٩م.



- (٧١) سنن الدارقطني، للإمام الدارقطني، ت (٣٨٥هـ) تحقيق: عبدالله هاشم اليماني، القاهرة، دار المحاسن للطباعة، د-ت.
- (۷۲) سنن الدارمي ت (۲۵۰هـ) حققه فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت ط ۱، ۱٤۰۷هـ-۱۹۸۷ م.
  - (٧٣) السنن الكبرى، لأبي بكر البيهقي ت(٥٨هـ)دار المعرفة بيروت.
- (٧٤) السنن الكبرئ، للنسائي (ت ٣٠٣هـ) تحقيق-عبد الغفار سليمان، وسيد كسروي- بيروت-دار الكتب العلمية-ط ١، ١٤١١هـ.
- (۷۵) شرح أسماء الله الحسني، للرازي، راجعه وعلق عليه طه عبدالرؤوف سعد-دار الكتاب العربي-بيروت ط ۱، ۱٤٠٤هـ-۱۹۸۶ م.
- (٧٦) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، للالكائي-ت (٤١٨هـ) تحقيق د/ أحمد سعد حمدان-دار طيبة للنشر والتوزيع- الرياض-ط١، ١٩٨٨هـ- ١٩٨٨م.
- (۷۷) شرح الأصول الخمسة، لعبد الجبار بن أحمد-تعليق / أحمد بن الحسين بن أبي هاشم، حققه د/ عبد الكريم عثمان-مكتبة وهبة-القاهرة-ط١، ١٣٨٤هـ-١٩٦٥م.
- (۷۸) شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، للتفتازاني ت (۷۹۲هـ) ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات -ط ۱، ۱۶۱٦هـ ۱۹۹۹ م دار الكتب العلمية بيروت.
- (٧٩) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، للقرافي ت (٦٨٤هـ) حققه طه عبد الرؤوف سعد-المكتبة الأزهرية للتراث-مصر-ط ٢-١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- (۸۰) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب الأصولي-ط ٢، دار الكتب العلمية-بيروت ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.
- (۸۱) شرح الكوكب المنير في أصول الفقه، لابن النجار ت (۹۷۲هـ) تحقيق د/ محمد الزحيلي ود/ نزيه حماد، دار الفكر-دمشق، ۱٤٠٠هـ- ۱۹۸۰ م.



- (AT) شرح اللمع-للشيرازي-حققه عبد المجيد التركي-دار الغرب الإسلامي-بيروت-ط ١، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.
- (۸۳) شرح مختصر الروضة، للطوفي ت (۷۱٦هـ) تحقيق د/عبد الله ابن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت-ط ۱، ۱٤۱۰هـ ۱۹۹۰ م.
- (٨٤) شرح المقاصد، للتفتازاني-ت( ٧٩٣هـ)تحقيق وتعليق د/ عبدالرحمن عميرة-عالم الكتب-بيروت-ط١٩١٥هـ-١٩٨٨م.
  - (٨٥) شرح المواقف في علم الكلام للجرجاني-الآستانة-دار الطباعة العامرة ١٣١١هـ.
    - (٨٦) شرح النووي لصحيح مسلم-دار الفكر.
- (۸۷) الشريعة للآجري (ت ٣٦٠هـ) تحقيق محمد حامد الفقي-الناشر: أنصار السنة المحمدية بمصر.
- (۸۸) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان-علاء الدين بن بلبان الفارسي، ت ٢٩٩هـ- ٢٠٥ صحيح ابن حبان بترتيب الأرنؤوط-مؤسسة الرسالة-بيروت-ط ٢-١٤١٤هـ-١٩٩٣م.
- (٨٩) صحيح ابن خزيمة (ت ٣١١هـ) تحقيق د/محمد مصطفىٰ الأعظمي-المكتب الإسلامي-بيروت-١٤٠٠هـ-١٩٨٠م.
- (٩٠) صحيح البخاري ت (٢٥٦هـ)، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي المكتبة السلفية بالقاهرة.
- (٩١) صحيح مسلم ت (٢٦١هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-دار إحياء التراث العربي-بيروت.
- (٩٢) الصفات، للدارقطني (ت ٣٨٥هـ) تحقيق أ.د. علي بن محمد ناصر الفقيهي –ط ١- ١٩٨٣هـ ١٤٠٣م.
- (٩٣) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن قيم الجوزية-حققه د/علي بن محمد الدخيل الله -دار العاصمة-الرياض-ط١، ١٤٠٨هـ.
- (٩٤) العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلىٰ ت: (٨٥٨هـ) حققه د/ أحمد بن علي بن سير المباركي، مؤسسة الرسالة-بيروت-ط١، ١٤٠٠هـ-١٩٨٠م.



- (٩٥) عقيدة السلف أصحاب الحديث، للصابوني-تحقيق بدر البدر، الدار السلفية-الكويت-ط ١، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤ م.
- (٩٦) العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، لإمام الحرمين الجويني-ت (٤٧٨هـ) تقديم وتعليق د/ أحمد حجازي السقا-مكتبة الكليات الأزهرية-مصر-ط١، ١٣٩٨هـ- ١٩٧٨م.
- (٩٧) العلو للعلي الغفار في تصحيح الأخبار، للذهبي-علق عليه عبد الرزاق عفيفي-تصحيح زكريا علي يوسف-مطبعة أنصار السنة-القاهرة-١٣٥٧هـ.
- (٩٨) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، لابن الوزير ت (٨٤٠هـ) تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت ط ٢، ١٤١٢هـ-١٩٩٢ م.
- (٩٩) غاية المرام في علم الكلام، للآمدي، تحقيق حسن محمود عبد اللطيف-مطبعة الأهرام التجارية-القاهرة-١٣٩١هـ.
- (١٠٠) الفصول في الأصول، للجصاص ت (٣٧٠هـ) تحقيق د-عجيل جاسم النشمي، ط٢، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤ م، الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
- (١٠١) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، للغزالي، تصحيح وتعليق: مصطفى القباني الدمشقي ط ١-١٣١٩هـ ١٩٠٠م مطبعة الترقي مصر.
- (۱۰۲) قواعد العقائد، لأبي حامد الغزالي، تحقيق موسى محمد علي-عالم الكتب-بيروت-ط۲، ۱٤٠٥هـ-۱۹۸۰ م.
- (١٠٣) الكاشف عن المحصول، للأصفهاني-(ت ٢٨٨هـ) قسم إلى ست رسائل علمية المماجستير-بالجامعة الإسلامية بالمدينة-٢٠٦هـ. القسم الأول-بتحقيق سعيد غالب المجيدي-من أول الكتاب إلى نهاية المقدمات. القسم الثاني-بتحقيق سعد محمد محمد إبراهيم-مباحث اللغات. والقسم الثالث-بتحقيق إبراهيم تورين إبراهيم-الأوامر والنواهي. والقسم الرابع-بتحقيق محمد النامي الحازمي-من العموم والخصوص إلى المجمل والمبين. والقسم السادس-بتحقيق عبد القيوم بن محمد شفيع-القياس وما بعده.



- (١٠٤) كشف الأسرار عن أصول البزدوي للإمام عبد العزيز بن أحمد البخاري ت (١٠٤) كشف الأسرار عن أصول البزدوي للإمام عبد العزيز بن أحمد البخاري ت (٧٣٠هـ)-تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي-دار الكتاب العربي-بيروت-ط١، ١٤١هـ-١٩٩١م.
- (١٠٥) لسان العرب، لابن منظور الإفريقي (ت ٧١١هـ) تصحيح: أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي، ط ١، ١٤١٦هـ-١٩٩٦ م-بيروت-دار إحياء التراث العربي.
- (١٠٦) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، للأشعري ت (٣٣٠هـ) تعليق د/حمودة غرابة-مطبعة وشركة مساهمة مصر: ١٩٥٥ م.
- (١٠٧) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية، للسفاريني-مع تعليقات للشيخين أبا بطين وسليمان بن سحمان- المكتب الإسلامي-بيروت-ط٢، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- (١٠٨) المجاز وأثره في الدرس اللغوي، د/ محمد بدري عبد الجليل-دار النهضة العربية لبنان-١٤٠٦هـ ١٩٨٦ م.
- (۱۰۹) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸هـ) جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم و ابنه محمد إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين
- (۱۱۰) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، للرازي، تعليق طه عبد الرؤوف سعد-دار الكتاب العربي-بيروت-ط ١، ١٤٠٤هـ-١٩٨٥ م.
- (۱۱۱) المحصول في علم أصول الفقه للرازي-ت (٦٠٦هـ) تحقيق د/طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة-بيروت-ط ٢-١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- (۱۱۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن قيم الجوزية، تحقيق سيد إبراهيم-دارالحديث-القاهرة-ط ١، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- (۱۱۳) مختصر العلو للعلي الغفار، للألباني، المكتب الإسلامي-بيروت-ط ١-١٤٠١هـ- ١٩٨١ م.



- (۱۱٤) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن قيم الجوزية ت (٧٥١هـ) تحقيق وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب العربي، بيروت -ط ١- تحقيق وعليق محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب العربي، بيروت -ط ١- ١٤١هـ -١٩٩٠م.
- (١١٥) المسائل الأصوليَّة المتعلقة بالمباحث القدريَّة، للباحث فخر الدين الزبير علي، بحث محكم، طبعه الباحث ضمن بحوث بعنوان (سلسلة تصفية علم الأصول من الفضول)، في مكتبة الديار بمصر عام ١٤٤٠هـ ٢٠١٩م.
- (١١٦) المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، للدكتور محمد العروسي عبدالقادر، طبع في مكتبة الرشد.
  - (١١٧) مذكرة أصول الفقه، لمحمد الأمين الشنقيطي، المكتبة السلفية-المدينة المنورة.
- (١١٨) المستصفى، لأبي حامد الغزالي-ت (٥٠٥هـ)، الطبعة القديمة ط ١، بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية-١٣٢٢هـ-دار صادر.
- (۱۱۹) المسند للإمام أحمد بن حنبل -ثلاث طبعات-أ- المكتب الإسلامي -بيروت-ط 3-۱۶۰۳هـ ۱۹۸۳ م. ب-تحقيق شعيب الأرنؤوط ومن معه، بيروت-مؤسسة الرسالة-ط ١-١٤١٣هـ ١٩٩٣ م. ج-تحقيق أحمد شاكر-ط ٣-مصر-دار المعارف للطباعة والنشر-١٣٦٨هـ ١٩٤٩م.
- (١٢٠) المسودة في أصول الفقه جمعها أبو العباس الحنبلي ت (٧٤٥هـ) تحقيق وتعليق محمد محى الدين عبد الحميد-دار الكتاب العربي-بيروت.
- (١٢١) المصنف، لعبد الرزاق الصنعاني (ت ٢١١هـ) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي-بيروت-المكتب الإسلامي-١٩٧٠م.
- (١٢٢) المصنف في الأحاديث والآثار، لابن أبي شيبة ت (٢٢٥هـ) تحقيق: كمال يوسف الحوت-بيروت-دار التاج-١٤٠٩هـ.
- (۱۲۳) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، للباحث محمد بن حسين الجيزاني، رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلاميَّة، نوقشت عام ١٤١٥هـ، وطبعت في دار ابن الجوزي، عام ١٤١٩هـ.



- (١٢٤) المعتمد في أصول الفقه، لمحمد بن علي البصري (أبو الحسين) ت (٤٣٦هـ) قدم له الشيخ خليل الميس-دار الكتب العلمية-بيروت-ط ١، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- (۱۲۵) المعجم الوسيط-قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات-وحامد عبد القادر ومحمد على النجار. مطابع دار المعارف-١٤٠٠هـ ١٩٨٠ م.
- (١٢٦) المغني في أبواب التوحيد والعدل، للقاضي عبد الجبار، تحقيق جماعة من المحققين -ط ١، ١٣٨٢هـ القاهرة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر.
- (۱۲۷) مفهوم العصمة عند الأصوليين وأثره في الاستدلال، للباحث علاء بن أحمد بن عبدالله مشهور، رسالة دكتوراه (آلة) بالجامعة الإسلامية، بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن باكر الباكري، نوقشت عام ١٤٣٧هـ.
- (۱۲۸) مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام هارون-مكتبة مصطفى البابي الحلبي-القاهرة-ط٢، ١٣٨٩هـ-١٣٩٢هـ.
- (١٢٩) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن الأشعري ت (٣٣٠هـ) تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد-مكتبة النهضة المصرية-ط ٢-١٣٨٩هـ-١٩٦٩م.
- (١٣٠) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، لأبي حامد الغزالي ت (٥٠٥هـ) الجفان والجابي للطباعة والنشر-قبرص-ط ١، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.
- (١٣١) منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، للشنقيطي، مطبوع ضمن أضواء البيان الجزء العاشر.
- (۱۳۲) المنقذ من الضلال، لأبي حامد الغزالي (ت ٥٠٥هـ) مؤسسة الكتب الثقافية-بيروت-ط ١، ١٤٠٨هـ-١٩٨٧م.
- (١٣٣) منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، تحقيق د/ محمد رشاد سالم-إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط١، ١٤٠٦هـ ٩٨٦ م.
- (١٣٤) منهاج العقول في شرح منهاج الأصول في علم الأصول، للبدخشي ط ١-١٤٠٥هـ- ١٩٨٤ م.



- (١٣٥) المواقف في علم الكلام، للإيجي، عالم الكتب-بيروت-د.ت.
- (۱۳۱) ميزان الأصول في نتائج العقول، لمحمد بن أحمد السمرقندي ت (۵۳۹هـ) حققه وعلق عليه د/ محمد زكي عبد البر، ط ۱، ١٤٠٤هـ-١٩٨٤ م، طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي-قطر.
- (۱۳۷) النبوات، لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸هـ) تحقيق محمد عبد الرحمن عوض-دار الكتاب العربي-بيروت-ط ١-١٤٠٥هـ-١٩٨٥ م.
- (۱۳۸) النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية نقدية د/ مصطفىٰ زيد-(ت: ١٣٥٠هـ) دار الفكر العربي-القاهرة-١٣٨٣هـ.
  - (ت  $^{179}$ ) نصب الراية لأحاديث الهداية، للزيلعي (ت  $^{179}$ هـ) ط  $^{-}$ المجلس العلمي -.
- (١٤٠) نهاية الإقدام في علم الكلام، للشهرستاني، تحقيق: الفرد جيوم-مكتبة المثنى-مصر
- (۱٤۱) نهاية السول في شرح منهاج الأصول، للبيضاوي ت(٦٨٥هـ) تأليف عبد الرحيم الأسنوي ت (٧٧٢هـ) عالم الكتب-بيروت.
- (١٤٢) نهاية الوصول في دراية الأصول، لصفي الدين الهندي، تحقيق: د/ صالح اليوسف، ود/ سعد السويح، المكتبة التجارية –مكة المكرمة.
- (۱٤٣) الوصول إلى الأصول، لابن بَرهان ت(٥١٨هـ) تحقيق د/عبدالحميد علي أبو زنيد-مكتبة المعارف-الرياض-١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.





## فهرس المحتويات

| الصفعة | المحتويات                                         |
|--------|---------------------------------------------------|
| ٥      | المقدمــة                                         |
| ١٣     | ﴿ خطة البحث                                       |
| 10     | الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالتوحيد            |
| ١٧     | المبحث الأول: أول واجب على المكلف: الشهادتان      |
| 19     | المبحث الثاني: طريق ثبوت وجوب النظر               |
| ۲•     | المبحث الثالث: تحقق لحوق الوعيد وحكم الخلف فيه    |
| ۲۳     | المبحث الرابع: التحسين والتقبيح العقليان          |
| ٤٣     | المبحث الخامس: رعاية الأصلح                       |
| ٥٠     | المبحث السادس: تكليف ما لا يطاق                   |
| ٦٠     | المبحث السابع: التصويب والتخطئة                   |
| ٦٧     | الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات   |
|        | ا <b>لمبحث الأول:</b> الأسم للمسمئ                |
| ٧٣     | المبحث الثاني: حكم إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيف |
| ۸١     | المبحث الثالث: صفّة الكلام                        |
| ٩١     | المبحث الرابع: صفة الإرادة                        |
| ٩٨     | المبحث الخامس: الحكمة في أفعال الله وشرعه         |
|        | المبحث السادس: بقاء الأعراض                       |
| 111    | الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالقدر             |
|        | مسألة: اختلاف الناس في قدرة العبد                 |



| 119                      | الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالنبوات                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 171                      | المبحث الأول: العصمـة                                        |
| 161                      | ، المطلب الأول: عصمة الأنبياء قبل النبوة                     |
| 154                      | ﴿ المطلب الثاني: عصمة الأنبياء بعد النبوة                    |
| 1771                     | المبحث الثاني: حقيقة المعجزة ومسائلها                        |
| 125                      | المبحث الثالث: نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع          |
| حكام الشريعة الخاتمة ١٤٤ | المبحث الرابع: وضع عيسي ها الجزية بعد نزوله لا ينافي ثبوت أ. |
| ١٤٧                      | المبحث الخامس: في إمامة علي بن أبي طالب 🥮                    |
| 129                      | الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالاستدلال والتلقي            |
| 101                      | المبحث الأول: عدالة الصحابة                                  |
| 108                      | المبحث الثاني: الإلهام                                       |
| ال                       | المبحث الثالث: فهم الأدلـة بحسب المعنىٰ الـمراد والاستعم     |
| ١٦٠                      | ﴿ المسألة الأولى: المجاز من حيث الإثبات والمنع وآثاره.       |
| ١٦٢                      | 🕏 المسألة الثانية: المتشابه.                                 |
| ١٦٨                      | ، المسألة الثالثة: التأويل                                   |
| 175                      | المبحث الرابع: حقيقة الإيمان                                 |
| ١٨١                      | قائمة المصادر والمراجع                                       |
| 190                      | فه س المحتويات                                               |









حيثما كنت يصلك طلبك